lisanarabs.blogspot.com د محمد محمد داود



وعلم اللغة الحديث









# العربية وعلم اللغة الحديث

## الدكتور

#### محمد محمد داود

كلية النربية - جامعة قناة السويس





الكتباب: العربية وعلم اللغة الحديث المؤلــــــــف: د/ محمد محمد داود

رقسم الإيسداع: ١٧٤٠٢

تاريخ النشر: ٢٠٠١

الترقيم الدولي: 4-633-41-11. I. S. B. N. 977-215

حقوق الطبع والنشر والاقتباس محفوظة للناشر ولا يسمح بإعبادة نشير هذا العمل كاملا أو أي قسم من أقسامه ، بأي شكل من أشكال النشر إلا بإذن كتابي من الناشر

السنساشسر دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع

شركة ذات مسئولية محدودة

الإدارة والمطابع ١٢ شارع نوبار لاظوغلى (القاهرة)

ت: ۷۹٤۲۰۷۹ فاکس ۷۹٤۲۰۷۹

الستسوزيسع: دار غريب ٣.١ شارع كامل صدقى الفجالة - القاهرة

ت ۹۱۷۹۰۹ - ۹۰۲۱۰۷ ت

إدارة التسويق } ١٢٨ شارع مصطفى النحاس مدينة نصر - الدور الأول والمعرض الدائم ت ۲۷۳۸۱٤۳ – ۲۷۳۸۱٤۲

# يني ليفوالهم الزجير

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَلَٰقُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَنفُ ٱلسِنتِكُمُ وَٱلْوَنِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ ٱلْيَنتِ لِلْقَالِمِينَ ﴾ الروم / ٢٢





# ثَبَتُ الموضوعات

| ٠)                                        | مقد   |
|-------------------------------------------|-------|
| صل الأول: اللغة العربية والقرآن الكريم (١ | الفد  |
| أثر القرآن الكريم في اللغة العربية        |       |
| حفظ اللغة العربية                         |       |
| استقرار اللغة العربية                     |       |
| صوتيات القرآن واستقرار العربية            |       |
| توحيد اللهجات العربية                     |       |
| اثراء وتنمية اللغة العربية                |       |
| تهذيب اللغة العربية                       |       |
| سعة انتشار اللغة العربية                  |       |
| القرآن مفجر علوم العربية                  |       |
| صل الثانى: اللغة: تعريفها وأهم خصائصها    | الفد  |
| تعريف اللغة ٢٣                            |       |
| أهم خصائص اللغة ٥٤٥                       |       |
| أو لاً: الطبيعة الصوتية للغة ٥٤           | ;<br> |

| ٤٧       | الصوت الإنساني طاقة تعبيرية بلا حدود |
|----------|--------------------------------------|
| ٤٩       | ثانيًا: الطبيعة الاحتماعية للغة      |
| 97       | ثالثًا: اللغة متغيرة                 |
| 07       | التغير الصوتى                        |
| ٥٣       | التغير الصرفي                        |
| ٣٥       | التغير التركيبي                      |
| ٥٥       | التغير الدلالي                       |
| ٥٧       | رابعًا: اللغة مكتسبة                 |
| ٥٨       | حامسًا: اللغة نسق                    |
| ( 17:77) | الفصل الثالث: اللغة واللهجة واللحن   |
| 78       | اللغة واللهجة                        |
| 77       | لهجة الفرد                           |
| 77       | العلاقة بين اللغة واللهجة            |
| ٦٨       | اللهجة واللحن                        |
| ٦٨       | اهتمام القدماء بجمع اللهجات المختلفة |
| ٧١       | لهجات حفظها القرآن من الاندثار       |

# الفصل الرابع: علم اللغة: النشأة والملامح والمناهج والصلة ( ٧٥ : ١٠٨ ) بالعلوم الأخرى

| <b>YY</b> | تاريخ الدرس اللغوى: تساؤلات حول النشأة     |
|-----------|--------------------------------------------|
| ٧٨        | البداية الجادة للدرس اللغوى                |
| ٨٢        | علم اللغة: أسباب تعدد التعريفات            |
| ٨٥        | ملامح البحث اللغوى في ضوء علم اللغة الحديث |
| ٨٨        | علم اللغة والعلوم الأخرى                   |
| 91        | علم اللغة الاجتماعي                        |
| 9.4       | علم اللغة النفسى                           |
| 94        | علم اللغة الأنثروبولوجى                    |
| 94        | علم اللغة الجغرافي                         |
| ٩ ٤       | علم اللغة السياسى                          |
| 90        | المناهج الحديثة لدراسة اللغة               |
| 90        | المنهج الوصفى                              |
| 97        | المنهج التاريخي                            |
| 4 4       | المنهج المقارن                             |
| 99        | المنهج التقابلي                            |

| مستويات البحث اللغوى                             | ١٠٢           |
|--------------------------------------------------|---------------|
| المستوى الصوتى                                   | 1.7           |
| أهم اتجاهات البحث اللغوى في علم اللغة الحديث     | ١٠٤           |
| المستوى الصرفى                                   | ١٠٦           |
| المستوى التركيبي                                 | ١٠٦           |
| المستوى الدلالي                                  | ١.٧           |
| العلاقة بين المستويات عند القدماء والمحدثين      | ١.٧           |
| عند القدماء                                      | ١.٧           |
| عند المحدثين                                     | ١٠٨           |
| الفصل الخامس: أصوات العربية بين النظرية والتطبيق | ( ١٠٨ : ١٠٩ ) |
| الأصوات اللغوية في العربية                       | 111           |
| أولاً: الصوائت                                   | 111           |
| ثَانيًا: الصوامت                                 | 117           |
| السمع                                            | 118           |
| مجال إدراك الصوت                                 | 112           |
| تصنيف الأصوات فى العربية حسب قوة الإسماع         | 110           |
| جهاز النطق                                       | 117           |

| مخارج الأصوات الصامتة فى العربية                     | 119   |
|------------------------------------------------------|-------|
| صفات الأصوات                                         | ١٢.   |
| أولاً: الصفات التي لها ضد                            | ۱۲۱   |
| الهمس والجهر                                         | ۱۲۱   |
| الشدة والرخاوة والتوسط والتركيب                      | 177   |
| الإطباق والانفتاح                                    | 170   |
| الاستعلاء والاستفال                                  | 170   |
| التفخيم والترقيق                                     | 177   |
| الإذلاق والإصمات                                     | ١٢٧   |
| ثانياً: الصفات التي لا ضد لها :                      |       |
| (الصفير، التكرير، التفشى، اللين، القلقلة، الاستطالة) | ۱۲۸   |
| ظواهر صوتية                                          | ۱۲۸   |
| المقطع                                               | 1 7 9 |
| النـــبر                                             | ۱۳۱   |
| الخطأ فى النبر وأثره فى المعنى                       | ۱۳۲   |
| التنغيم                                              | ١٣٣   |
| الوقف                                                | 170   |

| تعريف الوقف في الكلام المنطوق               | 180           |
|---------------------------------------------|---------------|
| أهم أنواع الوقف                             | 187           |
| الجانب التطبيقي في الوقف                    | ١٣٨           |
| فن الأداء الصوتي                            | 149           |
| أسباب حياة الكلمة أو موتها على لسان المتكلم | 149           |
| عيوب استخدام الصوت                          | 1 £ £         |
| عيوب النطق                                  | 1 80          |
| التدريب العملى ورياضة اللسان                | 1 £ 9         |
| مرحلة التدريب على صحة النطق                 | 101           |
| كيف تخرج الهواء كلامًا؟                     | 108           |
| تدريب الصوت على جمال الأداء                 | 104           |
| كيف تصعد بصوتك؟                             | 101           |
| الفصل السادس: صرف العربية ونحوهــــا        | ( ۱۷٤ : ۱۰۹ ) |
| الصرف: (الاشتقاق ــ التغيرات)               | 171           |
| أشكال المادة ووزنما                         | 177           |
| الوزن الصوتى والوزن الإيقاعى                | ١٦٣           |
| الكلمة بين القدماء وعلم اللغة الحديث        | 175           |

|          | أنواع المورفيم                   | ١٦٥       |
|----------|----------------------------------|-----------|
|          | وظائف المورفيم                   | 170       |
|          | الوظائف الصرفية للمورفيم         | ١٦٦       |
|          | الوظائف النحوية للوحدات الصرفية  | ١٦٦       |
|          | النحسو                           | 177       |
|          | النحو والمناهج الحديثة           | 179       |
|          | بين النحو التقليدي والنحو الحديث | 179       |
|          | الزمن النحوى والجملة الفعلية     | 177       |
| الفصل ال | السابع: الدلالــة                | (971:377) |
|          | علم الدلالة                      | ١٧٧       |
|          | آهميته                           | ١٧٧       |
|          | تعريفسه                          | ١٧٩       |
|          | أسباب تعدد التعريفات             | ١٨٠       |
|          | الصلة بين اللفظ والمعنى          | 1.4.1     |
|          | حدود المعني اللغوى               | ١٨١       |
|          | المعنى الوظيفي                   | ١٨٢       |
|          | المن المحد                       | ١٨٤       |

| ١٨٤ | المعنى السياقي                        |
|-----|---------------------------------------|
| 140 | مناهج البحث الدلالى ونظرياته          |
| 140 | نظرية المجال الدلالي                  |
| ١٨٧ | اللغويون القدماء وفكرة المحال الدلالى |
| ١٨٨ | العلاقات الدلالية داخل المحال الدلالى |
| ١٨٨ | الترادف                               |
| 114 | الترادف عند القدماء                   |
| 197 | الترادف عند المحدثين                  |
| 194 | التضاد                                |
| 194 | التضاد عند القدماء                    |
| 198 | التضاد عند المحدثين                   |
| 190 | الاشتمال (العموم)                     |
| 197 | التخصيص                               |
| 197 | التباين                               |
| 197 | نظرية السياق                          |
| 197 | السياق اللغوى                         |
| 199 | سياق الموقف                           |

| كيف يدرس السياق غير اللغوى في كلام مكتوب؟   | ۲.,                |
|---------------------------------------------|--------------------|
| السياق عند القدماء                          | 7 - 1              |
| نظرية التحليل التكويني                      | ۲۰۳                |
| التطور اللغوى                               | ۲٠٦                |
| التطور الدلالي                              | ۲ • ۸              |
| التطور الدلالى بين القدماء والمحدثين        | 7.9                |
| مظاهر التغير الدلالي                        | ۲۱.                |
| توسيع المعنى                                | ۲۱.                |
| تضييق المعنى                                | 717                |
| انتقال المعنى                               | 717                |
| مظاهر أخرى                                  | 717                |
| أسباب تغير المعنى                           | <b>۲</b> ۱۸        |
| الأسباب اللغوية                             | <b>۲</b> ۱۸        |
| الأسباب الاحتماعية                          | 771                |
| الفصل الثامن: تصنيف اللغات والأسرات اللغوية | ۲۷۰: ۲۲ <b>۰</b> ) |
| تصنيف اللغات                                | ***                |
| اعتبارات تصنيف اللغات                       | ۲۳.                |

(

| اعتبار المكان                             | ۲۳.    |
|-------------------------------------------|--------|
| اعتبار شكل البنية والتركيب                | ۲۳.    |
| اعتبار الزمن                              | 777    |
| الأسرات اللغوية                           | 772    |
| أسرة اللغات الأفروآسيوية                  | 770    |
| فرع اللغات السامية                        | 777    |
| الخصائص المشتركة في اللغات السامية        | 777    |
| الخصائص الصوتية                           | ۲۳۸    |
| الخصائص الصرفية                           | ۲۳۸    |
| الخصائص التركيبية                         | ۲٤٠    |
| الخصائص الدلالية                          | ۲٤٠    |
| العربية المعاصرة                          | 7      |
| العربية بين الاستقرار والمرونة            | 7      |
| الجذور العربية بين المعاجم والقرآن الكريم | 7 & 0  |
| تحديد مصطلح العربية المعاصرة              | 7 2 7  |
| سمات العربية المعاصرة                     | 7 \$ A |
| العربية المعاصرة وأهلها                   | Y 0 1  |

| 707           | واقع العربية المعاصرة                       |
|---------------|---------------------------------------------|
| ۲٦.           | جغرافية العربية المعاصرة                    |
| 777           | لهجات العربية المعاصرة                      |
| 377           | عوامل التقريب بين لهجات العربية المعاصرة    |
| 770           | العربية المعاصرة وعربية القرآن              |
| 777           | وسائل النهوض بالعربية المعاصرة              |
| ( ۲۸٤ : ۲۷۱ ) | الفصل التاسع: العربية والحاسوب              |
| **1           | العربية والحاسوب                            |
| 377           | مستويات تناول علاقة اللغة بالحاسوب          |
| 772           | استخدام الحاسوب في الإحصاء اللغوى           |
| 377           | استخدامه في التحليل والتركيب اللغوى         |
|               | استخدامه في الفهم الأوتوماتي للسياق اللغوي  |
|               | استخدامه في المعاجم الآلية                  |
| 777           | استخدامه في الترجمة الآلية وفي تعليم اللغات |
| 779           | اللغة والمعلومات والعولمة                   |
| 7.1.1         | العربية وتحديات العولمة                     |
| (٣٠١ : ٢٨٥)   | المصادر والمراجع                            |

#### مُعْتَكُمُّمُنَّا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبى الله ورسوله، سيدنا محمد، رحمة الله للعالمين؛ وبعد:

فمن أعظم نعم الله تعالى على الإنسان نعمة اللغة، ولقد لفت القرآن الكريم الانتباه إلى هذه النعمة؛ قال الله تعالى :

﴿ ٱلرَّحْمَدِنُ ﴾ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَينَ ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَّانَ ﴾ الرحن: ١ - ٤ .

والاهتمام باللغة قديم قدم الإنسان في هذا الوجود، فمنذ لحظة المسلاد اللغوى للإنسسان - حين عَلَّه الله آدم الأسهاء، وأودع فسيه القدرة اللغويسة؛ قال الله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ﴾ البقرة/ ٣١ - واللغة تنمو نموًا نشهد معه مواليد جديدة تضاف إلى لغات البشر، ووفيات من لغات أخرى تندثر وتموت. وقد تعددت اللغات وتنوعت حتى أصبح يحيا على ألسنة البشر في حياتنا المعاصرة قرابة ثلاثة آلاف لغة (١)، هذا بخلاف اللهجات المتعددة داخل كل لغة، والتي بإضافتها إلى عدد اللغات الحية في العالم المعاصر، يصل العدد إلى أكثر من خمسة آلاف لغة. وسبحان الله القائل:

﴿ وَمِنُ ءَايَنتِهِ مَخَلْقُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَخْتِلَنفُ ٱلْسِنْتِكُمُ وَٱلْوَنِكُمُّ الْمِنْتِكُمُ وَٱلْوَنِكُمُّ إِنَّ فِسَى ذَالِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللِمُ

فسبحان من حلق فسسوًى وقسدر فهسدى.

<sup>(1)</sup> Encyclopedia of Language, P. 284.

وتشهد الدراسات اللغوية الحديثة تقدمًا ملحوظًا، متحاوزة حدود الاهتمام بلغة بعينها، إلى دراسة اللغة عامة، ومتحاوزة حدود دراسة اللغة بوصفها وسيلة من الوسائل، إلى دراسة اللغة من أجل ذاتها.

ومع بدايات القرن التاسع عشر وقف البحث العلمى المتأنى يبحث عن كُنّه اللغة وعن طبيعتها ووظيفتها، وأدخل اللغة إلى مجال العلم، وتحول الدرس اللغوى من الافتراضات النظرية إلى الملاحظات العلمية.

ومع مطلع القرن العشرين تحددت ملامح هذا العلم ومناهجه ومجالاته.

ولما كانت اللغة من الوسائل والأدوات التي تستعين بسها العلوم الأخرى على كثرتما وتنوعها، فضلاً عن كونسها أصلاً لبعض العلوم - لم يعد الدرس اللغوى وقفًا على أهل اللغة، بل امتد الاهتمام باللغة إلى أهل العلوم الأخرى ؛ فنشأ بحال علم اللغة التطبيقي، واتسع مفهومه ليشمل سائر الفروع المعرفية التي ترتبط باللغة، من ذلك:

علم اللغة الاجتماعي، وعلم اللغة النفسي، وعلم اللغة الإعلامي، وعلم اللغة الاسوب السياسي.. إلخ. حتى أصبحنا في نهاية القرن العشرين نشهد تواصل اللغة مع الحاسوب (Computer) كطفرة حديدة تنقل الدرس اللغوى نقلة واسعة.

ولا شك أن رحلة المعرفة فى سعيها المثابر سوف تزيح الستار فى المستقبل القريب والبعيد عن حقائق حديدة تجعلنا أكثر قربًا من هذا السر العظيم فى حياتنا، وهو "اللغة".

والفصول التالية تُعَدُّ مدخلاً لدراسة هذا العلم، أتناول فيها التعريف باللغة وطبيعتها، والوقوف على أهم خصائصها ومناهج دراستها، بالإضافة إلى بعض الحقائق

الأخرى المتعلقة باللغة في ضوء المناهج الحديثة لهذا العلم، مع ربطها بجذورها وأصولها في التراث العربي، وواقع العربية المعاصرة.

كما يهتم الكتاب بأهم قضايا الأداء الصوتى، فى مبحث مستقل ، وذلك رعاية لخصوصية طلبة كلية التربية، حيث تشتد حاجتهم إلى فن الأداء فى مستقبلهم أثناء اشتغالهم بالتدريس.

والله تعالى أسأل أن ينفع بهذا الكتاب، وأن يجعلنى من سدنة كتابه الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم والحمد الله رب العالمين

د. محمد محمد داود

مكتبة العلماء

ت: ۲۲۱۵۸۲۰

# الفصل الأول

اللغة العربية والقرآن الكريم

### أثر القرآن الكريم في اللغة العربية

نزل القرآن الكريم بلسان عربى مبين، فكان لغة العربية مزية لا تتأتى لغيرها من اللغات، وكما أثر القرآن الكريم فى الأمة العربية، فى أخلاقها وعقيدتها وشتى نواحى حياتها، فقد أثر أيضًا فى اللغة العربية تأثيرًا بالغًا يمكن إجماله فى المجاور التالية:

#### ١ - حفظ اللغة العربية:

فالمتأمل للتاريخ يرى بوضوح لغات كثيرة قد اندثرت بموت أهلها، أو ضعفت بضعفهم؛ فأين اللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية)، واللغة الآشورية؟! .... إلخ.

إن ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم جعلها محفوظة بحفظه باقية ببقائه، وسبحان الله القائل: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَانِظُونَ ﴾ الحجر/٩ .

والذى يدقق النظر في العربية المعاصرة يجد الكثير من ألفاظها فارق أمه، وظلت تلك الأم الفصحى حية مقصورة على الاستخدام الديني المرتبط بالقرآن الكريم (١) والسنة النبوية المطهرة.

#### ٢ - استقرار اللغة العربية:

رغم أن التطور سنة حارية فى كل اللغات، وأكثر مظاهر هذا التطور يكون فى الدلالات، إلا أن العربية ظلت محتفظة بكل مستوياتها اللغوية (الصوتية - الصرفية - النحوية - الدلالية)، وما تطور منها كان فى إطار المعانى الأصلية وعلى صلة بسها.

<sup>(</sup>١) راجع: د. محمد محمد داود، الدلالة والكلام، فصل: ألفاظ الكلام والاستخدام الديني .

والمحافظة على الأصل الدلالى للفظ مع تطور الزمن، له فائدة لا يُستهان بها فتواصل الفهم بين الأجيال للنصوص القديمة وتراث الأمة أمر من الأهمية بمكان، ويزداد إدراكنا لأهمية الاستقرار اللغوى الذى تتميز به العربية إذا ما تأملنا التغير السريع الذى يلاحق اللغة الإنجليزية (لغة الحضارة المعاصرة)؛ فنصوص الإنجليزية القديمة التى مر عليها قرابة ثلاثة قرون أصبحت عصية على الفهم بالنسبة للإنجليزى المعاصر. ولعل هذا التغير السريع هو الذى دفع علماء هذه اللغة إلى إعادة صياغة النصوص الأدبية المهمة عندهم ؛ مثل نصوص شكسبير بإنجليزية حديثة Modern English يفهمها المعاصرون، بدلاً من الإنجليزية القديمة Old English.

فى حين أن العربى المعاصر يقرأ آيات القرآن الكريم فلا يحس معها بغرابة ؛ ويكفى النظر إلى هذه الآيات :

﴿ الَّمْ ۞ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ لَا رَيْبُ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِ ٱلْفَيْبِ وَيُقِيمُ ونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمًّا رَزَقْنَنهُ مُ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا ٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَنَبِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّس رُبِّهِمٌ وَأُولَنِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾

البقرة/ ١:٥.

وقوله تعالى:

- ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَــنَ لَفِى خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّـذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ الصَّلِحَـنِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ۞ ﴾ الصَّلِحَـنِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ۞ ﴾ وقوله تعالى:
- ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ مُكُن لَهُ مُكُن أَلَمُ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَكُن لَهُ مُكُوّا أَحَدُ ۞ ﴾

ومن الحديث النبوى الشريف قول النبي ﷺ:

"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه"(١).

ورغم مرور أربعة عشر قرنًا، لا يكاد الإنسان يجد صعوبة فى فهم هذه النصوص ولا تصادفه غرابة فى الألفاظ، وما قد يصادفنا من ألفاظ صعبة فإن أيسر المعاجم يمكن أن يبدد هذه الصعوبة.

وهكذا الشأن مع باقى المستويات اللغوية (الصوتية، والصرفية، والنحوية)، وهذه مَزِيَّــة عظيمة: أن تكون الأمة موصولة بتراثــها الزاخر تفيد منه وتنفع به.

وتأمل مَزِيَّــة استقرار اللغة العربية، التي تفردت بما عن سائر اللغات التي تغيرت وتبدلت تغيرًا وتبدلاً جعل من اللغة الواحدة لغات كثيرة متباينة ، يؤدى بنا إلى التساؤل التالى :

#### ما السبب وراء هذه المزيَّــة ؟

هل يمكن إرجاع هذه المَزِيَّــة إلى أن اللغة العربية كانت لغة عالمية، فيها كل ما تفتقر إليه الأمم فى كل الأزمنة والأمكنة من ألفاظ ومعان وأخيلة، بحيث يجد الناس فيها ما يفتقرون إليه، لذلك هم يحرصون عليها ؟! وهذا بعيد. فما كانت اللغة العربية ولا غيرها كذلك ".

<sup>(</sup>۱) البخاری ۷/۱، مسلم (۱۹۰۷)، أبو داود (۲۲۰۱)، الترمذی (۱٦٤٧)، النسائی ف: الکبری (۷۸)، ابن ماجة (۲٤۲۷).

<sup>(</sup>٢) أحمد حسن الباقورى: أثر القرآن الكريم في اللغة العربية ، ص ١٦.

أم أن مزية استقرار اللغة العربية ترجع إلى أهلها ومكانتهم الاحتماعية والسياسية والعلمية ؟! والواقع يكذب ذلك؛ فقد كان أهل العربية في موضع متأخر الشأن بجوار حضارتين عظميين هما الفرس والروم.

وهكذا ينتهى بنا التأمل إلى أن الباحث لا يجد سببًا مقنعًا لهذه المزية سوى أنها أثر من آثار القرآن الكريم.

#### صوتيات القرآن الكريم واستقرار العربية :

لقد كان التلقى الشفهى هو الأساس فى انتقال القرآن الكريم من جيل إلى جيل، بداية من سيدنا جبريل ــ عليه السلام ــ إلى سيدنا محمد و مكذا حتى تقوم الساعة.

ولهذه الخاصية (المشافهة) آثار تصل إلى حد الإعجاز، لكن إلف العادة هو الذى يمنعنا أو يحجب عنا ملاحظة نواحى الإعجاز. ولكن إذا ما قورنت العربية بغيرها من اللغات وما حدث لها من تغير، فإن ذلك يظهر أثر القرآن في الاستقرار الصوتى للغة العربية، وكذلك في وجوه الإبداع الصوتى، على نحو ما يظهر من العرض التالى:

#### أولاً: الفاصلة بين التناسق الصوتى ورعاية المعنى:

أود هنا \_\_ بداية \_\_ توضيح ملاحظة تتصل بأدب السلف من صالحى هذه الأمة حيث أطلقوا على نهايات الآيات القرآنية تسمية " رؤوس الآيات "، تمييزًا لها عن مصطلحات الشعر والنثر، ففى الشعر نقول: صدر البيت وعجزه، وفى النثر نقول: بداية الجملة ونهايتها، فبداية الآية عندهم كنهايتها: " رأس "، أى مستوى من الارتفاع والارتقاء لا ينتهى ولا يهبط أبدًا، والوقف عند الرأس يشعر بأن آيات القرآن

قِمَــم يرقَى القارئ إليهـا، وكلما مضى في القراءة ازداد رُقِــيًا، فهو صاعد أبدًا، حيث يقال لقارئ القرآن: " اقرأ وارق، فإن منــزلتك عند آخر آية تقرؤها "(١).

ومعلوم أن رؤوس الآيات توقيفية، أي كما جاءت عن سيدنا رسول الله ﷺ .

والملاحظ فى رؤوس الآيات التناسب الصوتى الذى يلفت الانتباه وتستريح له الأذن، إلى حد يأخذ بالنفس، ولعله كان أحد الأسباب التى جعلت الوليد بن المغيرة يقول بعد سماعه القرآن الكريم: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة (٢)، وهما من حسّ اللسان وحسّ الأذن.

وإذا ما أحببنا محاولة الكشف عن الظاهرة بأسلوب علمى، وذلك بتتبع أصوات الحروف والحركات التى تكون هذه الفواصل، بهذا التناسق الصوتى المبدع، فإننا نلاحظ التالى:

- \_ كثرة ورود الحركات، وبخاصة الطويلة (حروف المد: الألف، والواو، والياء)، بما لها من نغمات منتظمة تسيطر على لحن الكلام.
- كثرة ورود الصوامت المتوسطة (النون الميم الراء الواو الياء)، وهي قريبة من الناحية الفيزيقية إلى طبيعة الحركات، التي تسهم في خاصية التنغيم الشجيّ بشكل واضح.
- \_ تسهم بعض الظواهر الصوتية في الأداء القرآبي (المد والغنة) في تحقيق التناسق الصوتى المبدع داخل النص القرآبي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۲۹۲۶)، والترمذي (۲۹۱۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم، في المستدرك: ٣/٢٠٥، ومن طريقه البيهقي، في الدلائل: ١٩٨/٢.

وكل هذه العناصر الصوتية لا تكون بهذا التناسب الفريد في غير القرآن من فنون الشعر والنثر.

#### ســؤال اعتراضى:

لكن هل هذا التناسب الصوتى من قبيل السجع، حيث يتوالى الكلام المنثور على حرف واحد، ليكتسب النثر ضربًا من الموسيقى والنغم؟ أم من قبيل القافية في الشعر؟

الجواب: لا هذا ولا ذاك؛ فالفاصلة فى القرآن ليست على وتيرة واحدة كما هو الحال فى كل من السجع والقافية، فهى لا تلتزم شيئًا من ذلك، حيث تجرى فى عدد من آيات القرآن على نمط، ثم تتحول عنه إلى نمط آخر، ومن خلال جريها على نمط واحد، فأغلب ما تقوم عليه هو حرف المد، ومن ذلك مثلاً، قوله تعالى:

( قُ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلُ عَجِبُوٓا أَن جَآءَهُم مُنذِرٌ مِّنَهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا هَنَ عُجِيبٌ ۞ أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعُ الْكَنفِرُونَ هَنذَا هَنَ عُلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنهُمُّ وَعِندَنَا كِتَنبُ حَفِيظٌ ۞ بَعِيدٌ ۞ قَدْ عَلِمُنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنهُمُّ وَعِندَنَا كِتَنبُ حَفِيظٌ ۞ بَلُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي آمْرٍ مَّرِيجٍ ۞ أَفَلَمْ يَنظُرُوٓاْ بَلُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي آمْرٍ مَّرِيجٍ ۞ أَفَلَمْ يَنظُرُوٓاْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَتِهَا وَزَيَّنْتُهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴾ إلى ٱلسَّمَآءِ فَوقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَتِهَا وَزَيَّنْتِهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴾ قُلْمَ اللهُ عَن اللهُ عَنْ فَرُوجٍ ﴾ قُلْمُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَامُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالَهُ عَالِمُ عَلَالِهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَا

فالفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة دلالية، ورعايتها تؤدى إلى تقديم عنصر أو تأخيره، ليس رعاية للتناسق الصوتى وفقط، بل رعاية للمعنى أيضًا، وهذا هو الإعجاز. ومثال ذلك، قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ الفاتحة/ه ، فإن قلت: لم قدَّم العبادة على الاستعانة؟ أحابك اللغويون القدماء أصحاب الحس المرهف، وعلى

رأسهم الزمخشرى، بالقول: " هو من تقليم العلة على المعلول "(١)، وقال أبو السعود: "هو من باب تقليم الأشرف"(٢).

وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَتَا لَلُاَ خِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ﴾ الليل/١٣ ، لماذا قدَّم الآخرة على الأولى؟ والجواب: أن ذلك مرتبط بسياق السورة ومقصدها؛ فقد قامت السورة لتأكيد سوء العاقبة والإنذار لمن كذَّب وأعرض بالتنكيل به في الآخرة، في مقابل الثواب الذي ينتظر من أحسن وصدَّق، فإذا ما تحقق مع هذا المعنى الانسجام الصوتي وتناسب الإيقاع في الفواصل، فذلك لا يتم على هذا الوجه من الكمال في غير هذا النظم القرآني المعجز.

ومن قال بالتقديم لرعاية الفاصلة فقط، فهو قصور عن فهم المعنى المراد؛ فالتقديم والتأخير يرتبطان بالسياق والمعنى المراد.

\_ أيضًا الترتيب في تقديم الصفات الخاصـة بالله تبـارك وتعالى، أو الأنبـياء- صلوات الله وسلامه عليهم - مرتبط بالسياق، من ذلك قوله تعالى:

( يَعْلَمُ مَا يَلِهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُورُ جُمِنْهَا وَمَا يَعْزِلُ مِن َ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْفَقُورُ ) سبأ/٢ .

وقوله تعالى:

﴿ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُكُم مِّنَ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رُحِسِمُ ﴾ الحمرات/١٤.

<sup>(</sup>١) الزمخشرى: الكشاف: ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) أبو السعود: إرشاد العقل السليم: ١٧/١.

فقدم الرحمة فى آية سبأ؛ لأنسها منشأ المغفرة. أما الغفرور فتقدم فى كل موضع فى القرآن فيه ولو إشارة إلى وقوع المعاصى وكفران النعم.

#### ثانيًا: التناسق الصوتى على مستوى الصوت المفرد واللفظ والتركيب:

أول ما يلفت الانتباه أن القرآن الكريم قد خلا من التنافر فى بنية كلماته، فأصواته كلها قامت على الائتلاف، هذا من جانب، ومن جانب آخر سجلت كلمات القرآن الكريم قمة التناسق بين أصواتها والمعانى المرادة لسها، وهذا هو الجديد فى الصوت القرآنى: أن يوظّف الصوت المفرد داخل الكلمة لخدمة المعنى المقصود، وإليك هذه الأمثلة:

#### (أ) التناسب بين صفات الصوت ومعنى الكلمة:

\_ من ذلك التشديد بعد قلب التاء من حنس ما بعدها فى كلمة (تدارك) ليدل على التردّى الجماعي، أو على المبالغة فى التثاقل أو الاستعصاء على الهدى، من ذلك قوله تعالى: ﴿ حَدِّنَيْ إِذَا آدًارَ كُواْ فِيهَا جَمِيعًا ﴾ الأعراف/٣٨ .

أصل الفعل (تداركوا)، وقلبت التاء دالا وأدغمت فى الدال، فلما سُكّنت جىء همزة الوصل، والتشديد يوحى هنا بتداعيهم فى النار متزاحمين بغير نظام، بل إن اشتمال التشديد على سكون فحركة يدل على أن تزاحمهم فى النار جعل بعضهم يعوق بعضًا قبل أن يتردّوا فيها، فكأن النقطة التى تداعوا عندها كانت كعنق زجاجة (١).

ومثله إيحاء التكرار في قوله تعالى: ﴿ فَكُبُّكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْفَاؤُمنَ ﴾ الشعراء/٩٤.

<sup>(</sup>١) راجع: د. تمام حسان، روائع القرآن الكريم.

- \_ ومن هذا أيضًا قوله تعالى:
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلْأَرْضِ ﴾ التوبة/٣٨ .
- ومنه: ﴿ مُذَبَّذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءٌ ﴾ الأحزاب/١١، التردد والتكرار والتضعيف، وقوله تعالى: ﴿ وَزُلْزِلُـواْ زِلْـزَالَّا شَـدِيدًا ﴾ الأحزاب/١١، وقوله تعالى: ﴿ فَدَمَّدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم ﴾ الشمس/١٤، أيضًا ما يوحيه التفخيم من الإحساس بالمبالغة في الحدث أو الصفة، من ذلك قولـه تعالى: ﴿ وَهُمْ يَصْطَرَحُونَ فِيهَا ﴾ فاطر/٣٧.

فشدة ارتفاع أصوات أهل النار بالصراخ ومشاركتهم جميعًا فيه، وتكرار ذلك منهم لايكفى أن يُعبَّر عنه بالفعل المجرد (يصرخون)، لذا جاءت تاء الافتعال لتدل على المبالغة، وقصد لها أن تجاور الصاد المطبقة لتتحول بالمجاورة إلى التفخيم (لتصبح طاء)، فيكون في تفخيمها قوة مبالغة في الفعل.

\_ ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿ تِلُكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴾ النجم/٢٢ . و (ضيزى) تعنى: جائرة ظالمة، لكن لفظ (ضيزى) جاء هنا ليحقق غرضين هما: رعاية الفاصلة التي غلبت فيها الألف المقصورة، والثانى: الإيجاء - بما فى الضاد من تفخيم - إلى أن الجور في هذه القسمة لا مزيد عليه.

\_ وقوله تعالى: ﴿ أَوْ كَسَمَيِّ مِسْنَ ٱلسَّمَآءِ فِيسِهِ ظُلُمَسَتَّ وَرَعْمَدٌ وَبَسَرُقٌ البقرة / ١٩

واله ب: النزول الذى له وقع وتأثير، ويطلق على المطر والسحاب، وتنكيره لأنه أريد به نوع شديد هائل، كما أن الصاد المستعلية (المفخمة) والياء المشددة والباء الشديدة تدل على القوة والتدفق وشدة الانسكاب.

#### (ب) التناسق بين إيحاء الصوت ومعنى الكلمة:

ومن التناسب بين إيحاء الصوت والدلالة المقصودة للكلمة(١) قوله تعالى:

﴿ عَيْثًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلُسَبِيلًا ﴾ الإنسان/١٨ . حيث يوحى لفظ السلسبيل بالسلاسة والسهولة ويسر الاستساغة، وذلك لما بين اللفظين (سلسبيل / سلاسة) من شركة فى بعض الحروف.

هذا في مقابل الإيحاء في جهة الضد للمعنى السابق، كما في قوله:

- ﴿ إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَّاقًا ﴾ النبأ/٢٥ ، حيث إن مادة (غسق) في القرآن، منها: الغسق، والغاسق، والغسّاق \_ توحى أن القسط المشترك بين هذه المشتقات: الدلالة على أمور كريهة؛ فالغسق: الظلمة، والغاسق: الليل الشديد الظلمة، والغسّاق: شيء كريه لايشرب، وفسروه بالصديد، وتستفاد هذه الدلالة لغويًّا من إيحاء الغين والقاف هنا. ومثله في التفسير قوله تعالى:
  - ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَنْ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴾ المطففين/٧ ، وقوله تعالى:
- ﴿ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ الغاشية/٦ ، والضريع: نبات شوكى وإيحاء لفظ " ضريع" في الطعام يفيد ذلاً يؤدى إلى تضرع كل منهم وسؤال الله العفو عن ذلك. يقابله في المعنى على الجهة الأخرى قوله تعالى :
  - ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَنبَٱلْأَبْـرَارِ لَفِـى عِلِّيِّيــنَ ﴾ المطففين/١٨ ، وقوله تعالى:
    - ﴿ قَالَتِ آمْرَ أَتُ ٱلْمَزِيرِ ٱلنَّدَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ ﴾ يوسف/٥٠.

<sup>(</sup>١) راجع: د. تمام حسان: من روائع القرآن الكريم.

#### (ج) المناسبة والتناسق بين نوع الحركة والمعسني :

مثاله قوله تعالى:

﴿ مَّا يَغْنَجَ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَ أَوْمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ ﴿ )

فاطر/٣. بتأمل حركة الكاف فى كلمة "يمسك" فى الآية نجد أن السكون فى الثانية موافق لمعنى الإمساك لما بما من إغلاق وعدم حركة، فى حين أن الأولى "ممسك" مفتوحة، وهى مناسبة لمعنى الفتح.

ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة في كثير من آيات القرآن:

\_ قوله تعالى : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ الفاتحة/١.

الجملة تُعدُّ من مقول القول فكان مقتضاها: الحمدَ بفتح الدال، على تقدير: أقول: "الحمدَ لله"، فلماذا عُدل عن النصب إلى الرفع، على تقدير: قولى: الحمدُ لله؟

الجواب: عُدِل عن النصب إلى الرفع للدلالة على أن الحمد ثابت لله تعالى أزلاً، وإن لم يحمده أحد؛ فقد حمد نفسه بنفسه قبل أن يحمده الخلق، وعليه فالجملة حبرية – لا إنشائية – لفظًا ومعنى. وهو أولى الأقوال في هذه الجملة.

ــ قوله تعالى : ﴿ يُذَبِّحُ أَبُنَّآءَهُمْ ﴾ القصص/٤.

التشدید فی ( یُذَبِّح ) فیه دلالة علی الکثرة والعنف فی حدث الذبح. ولذلك جاءت على التشدید بدلاً من ( یَذْبُح ) بدون تشدید.

#### (٣) توحيد لهجات العربية:

بسبب انعزال القبائل عن بعضها، وضعف وسائل الاتصال بينها، بالإضافة إلى العلل الخلقية المتصلة بالعملية اللغوية من سوء السمع وسوء الأداء؛ كان للعرب لهجات

كثيرة متباينة؛ منها ما كان لأهل الحضر، ومنها ما كان لأهل البدو وما ببيئتهم من خشونة وحفاف، ومن الشواهد المشهورة لتباين اللهجات الأمثلة التالية:

#### (أ) اختلاف هيئة النطق للكلمة الواحدة:

وأوضح مثال لذلك هو ظاهرة الإمالة، وأشهر أمثلتها: "الضحى"، "سحى"، "قلى"، "دعا"، بإمالة الفتحة الأخيرة إلى كسرة، والألف التي بعدها إلى ياء في الأمثلة السابقة. وللإمالة ألوان متنوعة يرجع إليها في كتب القراءات واللغة.

#### (ب) اختلاف معاني الكلمـــات:

روى أن أبا هريرة لما قدم من دوس عام خيبر لقى النبى الله وقد وقعت من يده السكين، فقال: "ناولني السكين". فالتفت يمنة ويَسْرة و لم يفهم مراده، فكرر له القول وأشار إليها، فقال: آلمدية تريد؟ فقال: "نعم". قال: أو تُسَمَّى عندكم سكينًا؟! ثم قال: والله لم أكن سمعتها إلا يومئذ (١).

فهذا شاهد على تعدد الدوال والمدلول واحد، فجاء القرآن الكريم يصطفى من لغة العرب ولهجاتما أفضلها، ليقدم للعرب لغة واحدة فصيحة ولهجة واحدة عذبة، ولا يستعصى على أحد فهمها.

#### (ج) اختلاف تركيب الكلمـــات:

تحفل كتب اللغة بشواهد على تعدد أشكال الصياغة التركيبية للكلمات، فقضاعة مثلاً كانت تقلب الياء حيمًا إذا كانت ياء مشددة أو جاءت بعد العين، وهو ما أطلق عليهاللغويون: "عجعجة قضاعة"، ومن ذلك قول شاعرهم:

<sup>(</sup>١) مسند أحمد، ٧١/٢.

يريد: أبو على، بدلاً من (أبو عاج )، وبالعشى بدلاً من ( بالعشج ).

وهناك أيضًا "الشنشنة" في لغة اليمن؛ يجعلون الكاف شيئًا مطلقًا؛ فبدلاً من أن يقول الرحل: لبَّسيك، يقول: لبَّسيش، و"العنعنة" في لغة تميم وقيس؛ يجعلون الهمزة المبدوء بها عينًا يقولون: عِذَنْ أكرمك، بدلاً من: إذن أكرمك، و"الفحفحة" في لغة هذيل؛ يقولون: علت العياة لكل عيّ، يريدون: حلت الحياة لكل حي، وبلهجتهم قرأ ابن مسعود: "عتى حين" فأرسل إليه سيدنا عمر \_\_ رضى الله عنه \_\_ :إن القرآن لم يترل بلغة هذيل، فأقرئ الناس بلغة قريش.

وهناك طمطمانية حمير؛ حيث كانت تنطق "ام" بدلاً من "أل" للتعريف في صدر الكلمة. ومن ذلك قول رسول الله ﷺ: "ليس من امبر امصيام في امسفر" (٢) والمراد: ليس من البر الصيام في السفر، وغير ذلك كثير يرجع إليه في كتب اللهجات.

ولقد أدى اختلاف هذه اللهجات وتباعدها إلى صعوبة الفهم بين القبائل، ويشهد لذلك قول على \_\_ رضى الله عنه \_ لرسول الله رقة على وقد سمعه يخاطب بنى نهد فيمن وفد عليه من قبائل العرب عام الوف ود: يارسول الله رقي نحن بنو أب واحد، ونراك تكلم وفود العرب بما لم نفهم أكثره، فقال له النبى على : " أدبنى ربى

<sup>(</sup>۱) البيت من الرجز، وهو فى: الكتاب ۲۸۸/۲ بلا نسبة، وشرح المفصل ۷٤/۹، ٥٠٠/١٠. ونسبه العينى ٥٨٥/٤ والشيخ خالد الأزهرى فى التصريح على التويح ٣٦٧/٢ إلى رجلٍ من أهل البادية .

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٩٤٦) واللفظ له، ومسلم (١١١٥) بلفظ مختلف.

#### فأحسن تأديسيي "(١) .

وواضح من الحديث أن النبي ﷺ كان يخاطب كل قوم بلسانهم؛ كيما يفهموا.

#### (٤) إثراء وتنمية اللغة العربية:

لقد أضاف القرآن الكريم نموذجًا للتعبير بالعربية لم تعرفه العربية من قبل، نموذجًا له الخلود والبقاء لا تمسم يد التغيير والتحريف.

لقد كانت العربية قبل نزول القرآن تُصنَّف إلى شعر ونثر، فلما نزل القرآن صارت نماذج التعبير اللغوى في العربية ثلاثة : قرآنًا، وشعرًا، ونثرًا.

ولا ينبغى أن يصنف القرآن تحت عنوان النثر؛ لأن القرآن ليس بنثر، ولا بشعر، إنه كلام رب العالمين.

كما استحدث القرآن الكريم أسماء جديدة، من ذلك ما يعرف بر (الألفاظ الإسلامية) (١) التي جاءت تعبيرًا عن المعانى الإيمانسية الجديدة، التي لم يكن للعرب معرفة بسها؛ من ذلك:

- الإيمان: كان بمعنى التصديق مطلقًا، ثم صار له المعنى الشرعى الذى حدده رسول الله على الله على الذي الله واليوم الآخر، وتؤمن الله على الحديث: " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره "(٣).
  - الكفر: كان بمعنى الســـتر مطلقًا، ثم صار له المعنى الشرعى المعروف، ومنه تعريف

<sup>(</sup>۱) فيض القدير على الجامع الصغير: ٢٣٥/١. صححه أبو الفضل ابن ناصر، وقال عنه السخاوى: ضعيف ولكن معناه صحيح. انظر: السخاوى: المقاصد الحسنة: ص٢٩.

<sup>(</sup>٢) راجع في هذا المعنى: د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ: ص١٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: كتاب الإيسان ٧/١٦.

- حجة الإسلام الغزالي بأنه: تكذيب الرسول على في شيء مما حاء به (١).
- الصلاة: كانت بمعنى الدعاء مطلقًا، ثم صار لها المعنى الشرعى المعروف، من أفعال محددة وأقوال مخصوصة حددها الشارع.
- الزكاة: كانت بمعنى النماء مطلقًا، ثم أصبح لها المعنى الشرعى المعروف، وهو: القدر الواجب إخراجه لمستحقيه فى المال الذى بلغ نصابًا معينًا، بشروط يخصوصة (١).
- الحسج: كان بمعنى القصد مطلقًا، ثم صار له المعنى الشرعى المعروف، وهو: القصد إلى بيت الله الحرام؛ لأداء أفعال مخصوصة نص عليها القرآن الكريم وبينتها السنة المطهرة، كالإحرام والطواف بالبيت، والسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، ونحو ذلك .
  - المغـفرة: كانت بمعنى: الستر مطلقًا، وأصبحت بمعنى: الصفح والعفـو.

كذلك الألفاظ الاصطلاحية التي نشأت في رحاب العلوم الشرعية المرتبطة بالقرآن الكريم؛ مثل: التوحيد، الفقه، أصول الفقه، التفسير، النحو، الصرف. إلخ. ويوضح الإمام السيوطى في " الإتقان " أن هناك أكثر من ستين علمًا من علوم العربية نشأت في رحاب القرآن الكريم؛ للمحافظة عليه من اللحن من حانب، ومن حانب آخر لمحاولة فهمه والوقوف على أسرار معانيه.

لقــد كان القرآن - بحق - السبب المباشر والرئيس وراء نشأة علوم العربية وكان لكل علم من هذه العلوم مصطلحاته الخاصة به.

<sup>(</sup>١) الغزالي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) د. محمد بكر إسماعيل: الفقه الواضح: ٢/١٦، ٥٨٣.

#### ومن جوانب إنسراء العربيسة:

#### أ- الرقى بدلالات كثير من الألفاظ(١)؛ مثل:

\_ الرسول: كانت تطلق على شخص يحمل رسالة من إنسان إلى إنسان آخر، ثم ارتقت دلالتها في الإسلام، وأصبحت تطلق على الإنسان الذي يكلفه الله برسالة إلى البشر، مثل رسل الله: إبراهيم، وموسى، وعيسى، وسيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليهم.

\_ الكوسيى: ارتقت دلالته فى رحاب القرآن الكريم من خلال دلالته فى الآية الكريمة: ﴿ وَسِعَ كُرُسِيَّةُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ البقرة/٥٥٥ .

#### ب- إضافة أغسراض جديسدة للتعسبير:

من أهم هذه الأغراض الدعوة إلى السمُثُل العليا والأخلاق الحميدة، والقصد في الغنى والفقر وعدم التهافت في طلب الدنيا والإقبال على الآخرة والرغبة فيها، ونحو ذلك من المعانى الإيمانية.

#### (٥) تــهـــذيب اللغة العربية:

أ - فقد نحّى القرآن الكريم عن اللغة التقعر في الكلام، والغريب، والألفاظ الحوشية الثقيلة على السمع.

وإن من يتأمل النثر أو الشعر الجاهلي يرى كثيرًا من الكلمات الحوشية، من ذلك: جحيش"، و "مستشزرات"، و "جحلنجح"، و "البخصات"، و "الملطاط"، و"الهعجع"، و"افرنقعوا" وغير ذلك كثير.

<sup>(</sup>١) راجع: د. إبراهيم أنيس، دلالات الألفاظ ، ص٩٠.

من ذلك أيضًا ما رواه القالى فى "أماليه" لأبى محلم الشيبانى فى أواخر القرن الثانى من كتاب له إلى بعض الحذَّائـــين فى نعل له، قال هذا المتقعر:

" دِنْهَا، فإذا همَّت تأتدن، فلا تُحلِّها تُمَرْخِد، وقبل أن تَقْفَعِلَ، فإذا التدنت فامسحها بخرقة غير وكيَّة، ولا جَشِيَّة، ثم امْعسْها مَعْسَا رقيقًا، ثم سن فامسحها بخرقة غير وكيَّة، ولا جَشِيَّة، ثم امْعسْها مَعْسَا رقيقًا، ثم سن فأمشرتك وأمْههَا، فإذا رأيت عليها مثل الهَبْرة فسن رأس الإزميل .. إلخ "(١).

ب - أيضًا نحَّى القرآن الكريم كثيرًا من الألفاظ التي تعبر عن معانٍ لا يُقرُّها الله الإسلام، من ذلك:

١ – المرباع: وهو ربع الغنيمــة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية.

٢- النشيطة: وهى ما أصاب الرئيس قبل أن يصير إلى القوم، أو ما يغنمه الغزاة فى الطريق قبل بلوغ الموضع المقصود.

٣- المكس: دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في أسواق الجاهلية.

3 - قولهم للملوك: "أبيت اللعن ".

ومثل ذلك كثير، يرجع إليه في بطون كتب التراث.

#### (٦) سمعة انتشار اللغة العربية:

بنسزول القرآن ودخول الناس فى دين الله أفواجًا من شتى بقاع الأرض؛ اتجه المسلمون من غير العرب إلى تعلم العربية؛ رغبة فى أداء العبادات والشعائر الدينية بها وقراءة القرآن بالعربية؛ لأن قراءة القرآن الكريم تعبُّد لله تعالى؛ لذا فقد انتشرت اللغة العربية انتشارًا ما كان ليتحقق لسها بدون القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) أحمد حسن الباقوري: أثر القرآن الكريم في اللغة العربية، ص٦٢.

#### (٧) القـرآن مفجّر عــلوم العربية :

من أجل حدمة القرآن الكريم، ومحاولة تيسير فهمه ونطقه على المسلمين الأعاجم، ولصيانته من اللحن والتحريف؛ قامت جهود فريدة لخدمة هذا الكتاب، فنشأت علوم لخدمة القرآن بصورة مباشرة، هي (١): علوم القرآن، لدراسة كل ما يتصل بالقرآن من مكي ومدني، وأسباب نزول، وأول ما نزل وآخر ما نزل والقراءات القرآنية .. ونحو ذلك.

يضاف إلى هـــذا قيـــام عـــلوم (٢) استُخدِمت كأدوات لفهـــم هـــذا الكتاب، مثل علوم النحو والصرف والبلاغة .. ونحو ذلك.

وكما كان للمفسرين دورٌ بارزٌ فى تفسير آيات القرآن الكريم؛ فقد شارك معهم اللغويون بدور مميز؛ حيث تناولوا لغات القرآن الكريم، من ذلك: "لغات القرآن" للفراء (ت ٢٠٧هـ)، "لغات القرآن" للفراء (ت ٢٠٧هـ)، كما تناولوا غريب القرآن الكريم، من ذلك: "غريب القرآن الكريم" لابن قتيسبة (ت ٢٧٦هـ).

وكان للنحويين أيضًا مشاركة فعالة على نحو ما نجد عند الأخفش والكسائي والفراء في مؤلفاتهم تحت عنوان: "معاني القرآن".

<sup>(</sup>١) ذكر السيوطى فى كتابه "التحبير فى علم التفسير" مائة واثنين من الأنواع، وحعلها ثمانين نوعًا على سبيل الإدماج، فى " الإتقان" ، وذكر الزركشى فى كتابه "البرهان" سبعة وأربعين نوعًا. (٢) راجع: ابن خلدون، المقدمة، ص ٥٠٥.

# الفصل الثابي

اللغ\_\_\_ة

تعريفها وأهم خصائصها

#### اللغــة Language

تعــددت تعريفات اللغة عند القدماء والمحدثــين، وركَّزت كل مجموعة على النواحي المهــمة – من وجهة نظرهـــا – وأبرزتــها في التعريف.

ومن أهم التعريفات- عند القدماء- التي تعبر عن حِسِّ لغوى مرهف ودقة ملاحظة، تعريف ابن حنى: "حدد اللغة: أصدوات يعدبر بسها كل قدوم عن أغراضهم"(1).

ونال هذا التعريف اهتمام اللغويين العرب المحدثيين (٢) ؛ لأنه ضمم أكبر قدر من الحقائق المهمة عن اللغة: ( الطبيعة الصوتية، الطبيعة الاجتماعية .. ).

وتعريف "اللغة" في علم اللغة الحديث \_ على تنوع مدارسه \_ يلتقى مع تعريف ابن جنى لها حول هذه الحقائق الهامة، لكنه أضاف إليها حقائق أخرى كانت ثمرة لتطور هذا العلم من خلال الدراسة العلمية.

ومن بين التعريفات الحديثة للغــة نختـــار هذين التعريفــين:

أ - تعريف اللغوى السويسرى ( دى سوسير ):

" نظام من الرموز الصوتية الاصطلاحية في أذهان الجماعة اللغوية، يحقق التواصل

<sup>(</sup>١) ابن جني: الخصائص: ٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) من أبرز هؤلاء: أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين ، فى: علم اللغة العام ، وأستاذنا الدكتور حـــلمى الدكتور محمــود فهمى حجازى ، في: مدخل إلى علم اللغة، والأستاذ الدكتور حـــلمى خليل، في: مقدمة لدراسة علم اللغة.

بينهم، ويكتسبها الفرد سماعًا من جماعته " (١) .

#### ب- تعریف روی. سی. هجمان:

" اللغة قدرة ذهنية مكتسبة يمثلها نسق يتكون من رموز اعتباطية منطوقة يتواصل بها أفراد مجتمع ما " (٢) .

ومن خلال التعريفات السابقة يمكن الوقوف على أهم الملامح المصميزة للغهة:

١- الطبيعة الصوتية للغة.

٢- الطبيعة الاجتماعية للغة.

٣- اللغة متغيرة.

٤- اللغة مكتسبة.

٥- اللغة نسسق.

<sup>(1)</sup> De Saussure: Courses in General Linguistics PP. 7 - 150.

<sup>(</sup>٢) انظر: روى. سى. هجمسان: اللغة والحسياة والطبيعة البشرية، ترجمة: د. داود حلمي أحمد السيد (مقدمة المترجم): ص ١٥.

### أهم خصائص اللغة

#### أولاً: الطبيعة الصوتية للغة:

من الحقائق الأساسية التي أكدها علم اللغة الحديث: الطبيعة الصوتية للغية فالصوت اللغوى هو الصورة الحية للغة، واللغة التي لا تُنطَق لغة ميتة، ولا تغنى الكتابة عن الواقع الصوتي للغة، وبشأن اللغة العربية فلقد كان للقدماء بصر باللغة وحس مرهف، فقد أدركوا الحقيقة الصوتية للغة؛ ونلمح ذلك واضحًا من تعريف ابن حنى السابق ؛ حيث يُعرّف ابن حنى اللغة بألها "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم".

ولما كانت اللغة ظاهرة إنسانية، فالأصوات المقصودة هنا هي الصوت اللغوى حيث يصدر من الإنسان نوعان من الأصوات:

الأول: صوت غريرى فطرى، كالبكاء والضحك.

الثانى: صوت عرفى اصطلاحي مكتسب، وهو الصوت اللغوى.

فالطفل ينزل من بطن أمه يبكى بفطرته، لا يحتاج لأحد أن يعلمه البكاء أو الضحك، بينما يحتاج إلى تعلم أصوات اللغة حسب لغة الجماعة التي ولد فيها.

ولقد حاء القرآن الكريم بالصورة الصوتية المثلى لما كانت عليه اللغة العربية فى العصر الجاهلى، وظلت هذه الصورة تنتقل بالرواية الشفوية حتى العصر الحاضر بمستوى من الدقة لم يحظ به نص لغوى آخر، مما أدى إلى استقرار أصوات اللغة العربية، إلى حد كبير، وأصبح التطور الصوتى بها ضييلاً إذا ما قورن بالتطور الصوتى الذى لحق باللغات الأحرى.

يضاف إلى هذا أن للصوت في اللغة العربية - في رحاب القرآن الكريم - قيمة فنية، فضلاً عن المعايير الدقيقة والضوابط المحددة لهذا الصوت.

يتحلى هذا في اهتمام العلماء العرب<sup>(1)</sup> بعلم الأداء لآيات القرآن الكريم، حيث وضعوا معايير لسرعة نطق الصوت لللغوى، فصنفوا تلاوة آيات القرآن من الناحية الصوتية باعتبار الزمن المستغرق في النطق إلى مستويات:

ولقد سبق العرب المسلمون العصر الحديث في محاولة التغلب على قصور الكتابة عند تسجيل الواقع الصوتى بأمانة دون زيادة أو نقص، فكانت عنايتهم بعلم الرسم والضبط، فوضعوا من اصطلاحات الضبط للفظ القرآني ما يشير إلى مواضع الإخفاء أو الإظهار أو القلقلة، وغير ذلك، وقام علم كامل لخدمة هذا المحال هو "علم الرسم والضبط" (٢).

هذه الرعاية للحانب الصوتى كان للعرب المسلمين السبق والرِّيادة فيها، ومن الأمانة العلمية أن نذكر لهم هذا، ولذلك لا نغالى هنا حين نوضح حقيقة هامة ترتبط ها حياة اللغة العربية: وهي أن حياة اللسان العربي مرتبطة بالقرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) الاهتمام بالأداء القرآبي أمر تعبدى، فضلاً عن كونه أمرًا لغويًّا، حيث إن تعلم القرآن قائم على التلقى والمتابعة الشفوية، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَّبِعِ قَرآنِهِ ﴾ القيامة/١٨.

<sup>(</sup>٢) راجع في هذا : إبراهيم بن أحمد المارغني التونسي: دليل الحيران (شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن).

الشيخ على محمد الضباع: سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين.

قدرى غانم: دراسة لغوية في رسم المصحف.

## الصــوت الإنسـانى طاقة تعبيرية بلا حــدود

انتهى البحث اللغوى إلى تأكيد الطبيعة الصوتية للغة، واهتم فى هذا الإطار بظواهر تسهم فى الكشف عن معان ودلالات متنوعة كاستخدام التنغيم للدلالة على معان مختلفة كالاستفهام والطلب والأمر، وحالات الغضب والرضا، والدهشة، والتعجب، ونحو ذلك من دلالات، مثل تنغيم التحية ودلالاتها المختلفة؛ فقد تقال بأسلوب ونمط يظهر منه السخرية أو العتاب لموظف تأخر، وقد تقال بأسلوب ونمط حاد يظهر منه الاحترام والتقدير، وقد تقال بنمط فيه رِقَة وعذوبة، التعبير عن المودة والمحبة، ونحو ذلك من دلالات.

وبالإضافة إلى هذه الدلالات فإننا نلتقى بدلالات أخرى للصوت الإنسان فإذا نظرنا للصوت الإنسان من زاوية نفسية، تظهر لنا دلالات يحسها الإنسان؛ فمن صوت المتحدث يمكنك أن تشعر به وأن تدرك فرحه أو حزنه أو مرضه أو صحته، أو أنه حديث عهد باليقظة من نومه، أو أنه لم يدخل حياة اليقظة بعد، ويمكنك أن تدرك من صوت الإنسان عتابه ولومه، ومن الصوت أيضًا يمكن أن تدرك مدى استقراره وثباته في موقفه، ومدى اهتزازه وتوتره وعدم ثقته بنفسه أثناء الحديث، كما يظهر من نبرة الصوت كبر المتحدث أو تواضعه وغضبه وحنقه، أو حوفه واضطرابه، ومن صوت المتحدث يمكن أن تدرك مدى اقتناعه بما يقول، ومدى حماسه واضطرابه، ومن صوت المتحدث يمكن أن تدرك مدى اقتناعه بما يقول، ومدى حماسه

ومن الدلالات الاجتماعية للصوت الإنساني: إمكانية تصنيف المتحدثين إلى بيئاتهم الاجتماعية من خلال طريقة النطق للصوت اللغوى؛ فأنت تحكم على

المتحدث بأنه مصرى أو مغربى أو سعودى من خلال لهجته، ويمكنك داخل إطار ضيق أن تميز بين بيئتين داخل دولة واحدة، فأنت تستطيع أن تدرك الفرق بين القاهرى والصعيدى من طريقة النطق بالكلمات لدى كل منهما.

ومن الصوت الإنساني يمكنك التمييز بين لغات طبقات اجتماعية مختلفة وذلك من خلال ارتفاع الصوت بأداء جهورى في بعض البيئات، مثل أصحاب بعض الحِرف، في مقابل انخفاض الصوت وخروجه بدرجة هادئة عند مستويات أخرى أرقى تعليماً وأكثر حظاً من الثقافة.

ومن درجة الصوت يمكنك التمييز بين الذكر والأنثى، والطفل والشاب والشيخ السهرم، هذا فضلاً عن استخدام البصمة الصوتية في العلم الحديث لتحديد صاحبها في المعمل الجنائي، أو لطلب الرقم في التليفون، أو للإملاء على الكمبيوتر ليتولى الكتابة مباشرة عن طريق البصمة الصوتية.

#### ثانياً: الطبيعة الاجتماعية للغة:

#### وظيفة اللغة والطبيعة الاجتماعية لها:

من القضايا اللغوية المهمة التي اختلف العلماء فيها وتباينت فيها آراؤهم: وظيفة اللغة والأغراض التي تؤديها، ولما كانت اللغة وسيلة وأداة تستعين بها العلوم الأخرى كالفلسفة والمنطق وعلم النفس وعلم الاجتماع ، فقد أدى هذا إلى اهتمام أهل هذه العلوم باللغة ؛ ولذلك ظلت فترة من الزمن في رحاب ميادين الفلسفة والمنطق وعلم النفس، وكانت مبادئ اللغة تسير وفق معايير هذه العلوم.

ويرى أصحاب المدرسة العقلية من أصحاب الفلسفة والمنطق أن الوظيفة الأساسية للغة هي التعبير عن الأفكار ونقل الخبرات الإنسانية، وأن الإنسان لايستطيع التفكير بدون اللغة.

ويحلل جيفونز jevones وظيفة اللغة إلى ثلاثة أغراض، هي:

- ١- كونسها وسيلة للتفاهم والتواصل.
- ٢- كونها أداة مساعدة للتفكير.
- ٣- كونها أداة لتسجيل الأفكار والرجوع إليهها (١).

وبتأمل هذه الأغراض التي ذكرها جيفونز للغة، نراها تخص المفكرين فحسب ولا تشمل الجماعة اللغوية كلها، والواقع اللغوى ينفى أن الناس تتكلم للتعبير عن فكر فقط.

ولا يختلف السلوكيون- من علماء النفس- عن الفلاسفة في قصر وظيفة اللغة على مجالهم، حيث رأوا أن الوظيفة الأساسية للغة هي التأثير والإقناع

<sup>(</sup>١) أ. يسبرسن: اللغة بين الفرد والمحتمع (الترجمة العربية)، ص ٨.

والتعبير عن العواطف، ومن أبرز اللغويين تأثرًا هذه المدرسة السلوكية: بلومفيلد الذي تأثر بآراء فايس Weiss.

وفى مقابل المدرسة العقلية هناك مدرسة أخرى، هى المدرسة الاجتماعية التى ركزت على الطبيعة الاجتماعية للغة ، فاللغة مرآة المجتمع ؛ ترتبط بالجماعة فى تقدمها وتخلفها، أى أن اللغة تتأثر بأهلها، ففى قوهم قوة لها وفي ضعفهم ضعف لها!!.

ومن أبرز أنصار هذه المدرسة اللغوى الفذ يسبرسن Yespersen، الذى يقرر أن اللغة لا تستخدم للتعبير عن الأفكار، بقدر ما تستخدم للتواصل الاجتماعي والتعاون بين أفراد الجماعة (٢٠٠).

فعبارات التحية والاعتذار والتهنئة في المناسبات الاجتماعية، تؤدَّى احترامًا للتقاليد الاجتماعية، بل ويختار الإنسان منها ما يناسب كل بيئة رعاية للجماعة!! وأيضًا العبارات الخاصة بتوزيع الأعمال، وطلب المساعدة، وطلب العمل .. إلخ، كل هذه العبارات لا تحمل فكرًا جديدًا كان يجهله السامع، بل هي للترابط الاجتماعي والتعاون الجماعي.

وتؤمن هذه المدرسة باستقلال علم اللغة عن الاعتماد على معايير ومبادئ العلوم الأخرى، وأنه ينبغى أن يقوم علم اللغة على حقائق اللغة ذاتها؛ كى نصل إلى نتائج صحيحة؛ لأن الخلط بين اللغة ومبادئ العلوم الأخرى يؤدى بنا \_\_ فى الأعم الأغلب- إلى نتائج مضللة بعيدة عن الصواب.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٥٦ .

#### تعقيب على وظيفة اللغة:

أرى أن اختلاف اللغويين حول وظيفة اللغة إلى مدارس متعددة ( العقلية، والسلوكية، والاجتماعية ) ناشئ عن اختلاف المنطق الذى تبدأ منه كل مدرسة معالجة هذه القضية؛ فاهتمام الفلاسفة والنفسيين بجوانب المنطق والباعث والدافع والتفكير، وأهمية اللغة للتعبير عن كل ذلك، جعلهم يذهبون إلى أساسية وظيفة اللغة كمعبر عن الفكر والمشاعر، فهذه نقطة اهتمامهم، وكان من حق من خالفهم الرأى أن يطارحهم السؤال:

إن كانت وظيفة اللغة بهذه الصورة تنطبق تمامًا على لغة المفكرين وعلماء النفس والفلسفة، فماذا عن جموع جماهير الجماعة اللغوية متنوعى الثقافة والوعى؟ إن في هذا تضييقًا لوظيفة اللغة، ولعل هذا هو الذى دفع أصحاب المدرسة الاجتماعية وهم يهتمون بأفراد الجماعة اللغوية جميعًا – أن يذهبوا إلى أن الوظيفة الأساسية للغة هى التواصل والتعاون والترابط الاجتماعى.

وبالتأمل غير المضغوط بأدلة إحدى المدرستين (العقلية، والاجتماعية)، ومع مراعاة الحقائق التي أشارت إليها كل مدرسة، يمكن أن نلمح - بوضوح - أن وظيفة اللغة تؤدى الجانب العقلى والجانب الاجتماعى. فالتواصل والترابط الاجتماعى لا يخلو من منطق وفلسفة، ونرى أن ذلك يتحقق بمستويات مختلفة حسب درجة الثقافة والوعى لدى المتحدث، كما أن التعبير عن الأفكار والمشاعر لا يخلو من جانب اجتماعى، ولما كان الجانب الاجتماعى هو الذى يبرز هنا ويتفوق على غيره من الجوانب؛ لشموله الجماعة اللغوية بأسرها، فإنه يستحق الصدارة، وأن تكون الوظيفة الأساسية للغة هى الوظيفة الاحتماعية، دون إغفال دور اللغة المهم فى التعبير عن الجوانب العقلية والسلوكية.

#### ثالثاً: اللغسة متغسيرة :

ترتبط اللغة بالمجتمع ارتباطًا وثيقًا، فهى المرآة التى تعكس كل مظاهر التغير والتحول في المجتمع: رقيًّا كان أو انحطاطًا، تحضرًا كان أو تخلفًا .. لذا كان التغير سنة حارية في سائر اللغات الحية وإن اختلفت نسبته.

ويقع التغير اللغوى فى المستويات اللغوية كلها: من أصوات وصرف وتراكيب ودلالة، ويُدرس كلٌ فى بابه، ويهتم الباحثون بدراسة دوافع وأسباب هذا التغير ومظاهره ونتائحه ... إلخ.

ومن الأمثلة على هذا التغير:

(٩) التغير الصوتى : وهو التغير الذى يقع فى مستوى الصوت المفرد (الحرف) أو الحركة، ومن أمثلته التغير الصوتى للأصــوات الأسنانية فى الفصحى فى مصر " ذ ث ظ ":

ذ \_\_\_\_\_ ذ، في مثل / ذكر: زكر \_ الذين: اللزين.

ث \_\_\_\_ ثمَّ : سُمَّ.

ظ \_\_\_\_\_ إلى صوت بين الظاء والزاى المفحمة.

ويزداد التغير لــهذه الحروف في العامية المصرية المعاصرة، فنلاحظ التالي:

ذ ديل: ديل: ديل: ديل: ديل: ديل: ديل.

ث ــــــ تالاتة: تلاتة.

ظ ـــــــ ض، في مثل/الظل: الضل ــ الظهر: الضهر.

#### (٢) التغير الصرفى: وهو التغير الذي يقع في مستوى الكلمة، ومن أمثلته:

اسم الفاعل من الفعل قرأ: قارئ، لكن المعاصرين ينطقونه (مقرئ). واسم المفعول من الفعل الأجوف (دان): مدين، لكن المعاصرين ينطقونه: مديون.

ومما ينبغى أن يشار إليه هنا الخلط الواضح فى ضبط عين المضارع<sup>(١)</sup> ، فلا يهتم بما في حديثه ولا يراعيها إلا قليل، ومن أمثلة ذلك:

| المضــــارع                            | الماضي       |           |  |
|----------------------------------------|--------------|-----------|--|
| الصــــواب                             | الخطأ الشائع | بياحبي    |  |
| ينقُــل؛ لأنها من باب: نصَرَ ينصُــرُ  | ينقل         | نَقَــلَ٠ |  |
| يهددُف؛ لأنها من باب: نَصَرَ يَنْصُرُ  | يَهــدِف     | هَــدُفَ  |  |
| يكسِبُ؛ لأنها من باب: ضَرَبَ، يَضْرِبُ | یکسّـب       | كُسّـب    |  |

#### (٣) التغير التوكيبي: وهو التغير الذي يقع في مستوى الجملة:

وله وجوه كثيرة وأنماط متباينة، فقد لا يكون التغيير فيه خروجًا عن قواعد اللغة العربية، ولكن المعنى المعبر عنه بهذا التركيب أو ذاك معنى مستحدث، ومن أمثلة ذلك ما يلى (٢):

#### (١) يلعب دورًا هـامًّا، ويقابله بالإنجليزية:

- He plays an important part ... ...

<sup>(</sup>١) راجع: د.محمد محمد داود: الصـوائت والمعنى في العربيـة (دراسة دلالية ومعجم)، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) د. كمال بشر: دراسات في علم اللغة، القسم الثاني، ط ٢، ١٩٧١، ص ٢٦١ .

(٢) كلام للاستهلاك المحلى، ويقابله بالإنحليزية:

.- For local consumption.

وهنا نمط آخر من التغير التركيبي، يكون التغير فيه مخالفًا لقواعد اللغة العربية من ذلك ما كان تأثرًا باللغة الأجنبية؛ كما نلاحظه في الأمثلة التالية:

• أنا كمصرى، أنا كمسلم ... إلخ. وهذا النمط مصوغ على نمط التعبير الإنجليزي(١):

(I am) as an Egyptian (I am) as a Moslem.

و من أمثلته أيضًا:

- کلما اجتهدت کلما حصلت علی مال أکثر، فهی مصوغة علی نمط:
  The more you work, the more you get more money.
  - دخل عليَّ بينما كنت أقرأ، مصوغة على نمط:

He came in while I was reading.

دعنى أنظر في الأمر

Let me look.

وهناك نمط آخر فيه تغير للموقعية وترتيب الكلمات والأدوات، من ذلك العبارة: سوف لا أسافر، بدلاً من: ربما لا يجوز.

وهناك أنماط أخرى خاصة بتعدى الفعل ولزومه، ومن ذلك:

الفعل " أكد " يتعدى بدون حرف جر، ويكثر استعماله في العربية المعاصرة متعديًا

<sup>14</sup>W --- 117W

بحرف الجر "على"، في مثل قولهم:

• أكد على الحقيقة ، أكد على الأمر .

والصواب : أكد الحقيقة، وأكد الأمر.

#### (٤) التغير الدلالي :

وأكثر ما يقع من تغير في اللغة يكون في المستوى الدلالي، وذلك بسبب التوسع في استعمال الألفاظ لمعان حديدة ودلالات مستحدثة، وللتغير الدلالي أسبابه ودوافعه، ومثل أمثلة التغير الدلالي ما يلسى:

- (۱) كلمة (حيل أحيال)، كان استعمالها في القديم (۱) في مجال الأحياء: نباتية أو حيوانية أو بشرية، في حين أصبحت الكلمة في العربية المعاصرة تستعمل في مجال الجمادات في عالم الكمبيوتر، في مثل الشاهد التالى:
  - •تم تطوير أجيال حديثة من الكمبيوتر تستوعب كل المعطيات <sup>(٢)</sup>.
- الأجيال التالية من القطارات اليابانية الفائقة السرعة المعروفة باسم القطار الرصاصة، ليس الهدف منها أن تكون أسرع بل أن تكون أكثر راحة (٣).
- (٢) ربـــت (٤): ورد في القديم بمعنى التربية، وتطورت دلالته في المعاصر إلى الدلالة الحركية التي تتم بواسطة اليد ويصاحبها شيء من مشاعر الود والحنان والعطف.

<sup>(</sup>١) د. إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) الأهرام ٢ //٦/١٩ ١٩، العدد ١٠٩٥، السنة ١٢٣، ص ٥.

<sup>(</sup>٣) الأهرام ٢١/٦/٩٩٩١، العدد ٤١٠٩٥، السنة ١٢٣، ص ٥.

<sup>(</sup>٤) راجع بتوسع: د. محمد محمد داود: ألفاظ الحركة في الغربية المغاصرة، (دراسة دلالية ومفحم).

(m) زف (1): حدث التطور الدلالي لهذا الفعل من خلال تثبيت الدلالة المحازية وغياب الدلالة الأصلية؛ فالدلالة الأصلية للمادة " زَف " هي السرعة، ثم استعير لحركة العروس لما فيها من خفة وفرح (سرعة معنوية)، وقد عملت العربية المعاصرة على تثبيت هذه الاستعارة، وتغييب الدلالة الأصلية، ولم يرد الفعل (زف ) في العربية المعاصرة إلا مقترنًا عملمح الفرح المصاحب للحدث (الحركة).

والعربية المعاصرة غاب فيها تمامًا الاستعمال الأصلى للكلمة، وبقى الاستعمال المحازى ثابتًا وتحول إلى حقيقة؛ حتى أصبح الذهن- عند إطلاق الكلمة- لا ينصرف إلا إليه.

- (٤) نــهش: تطورت دلالته في المعاصر من العض دون الجرح (الدلالة القديمة) إلى معنى: حركة الأنياب والأسنان في جسد آخر للأخذ من لحمه أو تجريحه.
- (٥) هرش: تطورت من معنى المهارشة وتقاتل الكلاب إلى معنى: حك الجلد باليد أو الأظفار.
  - (٦) وثب : تطورت دلالته في المعاصر من الهبوط، والقيام إلى معني القفز.
- (٧) القناعة: استعمالها في القديم كان في مجال الرضا النفسي، في حين أصبحت تستعمل في العربية المعاصرة بمعنى الاقتناع، وهو من مجال الرضا العقلي، من ذلك الشاهد التالى:

وإن لأعتقد الآن بعد أن سرت معك على درجة واحدة من القناعة بصدق القاعدة التي أسلفناها (٢).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) د. طه الدسموقي: الهجرة بين سنن الله الجارية وسننه الخارقة: ص ٣٨٧.

#### رابعًا: اللغة مكتسبة:

لا يولد الإنسان متكلمًا بفطرته، بل يكتسب لغة المجتمع الذى نشأ فيه؛ فمن نشأ في مجتمع عربى يكتسب العربية، ومن نشأ في مجتمع إنجليزى يكتسب الإنجليزية، وهكذا.

وهناك جانبان أساسيان لعملية اكتساب اللغة عند الإنسان؛ هما:

#### (۱) الجانب الفطرى (اللا إرادى):

وهو القدرة الذهنية، ويطلق عليها (الملكة اللغوية)، ونعنى بها القدرة التي أودعها الله في الإنسان فجعلته مهيأ لاكتساب اللغة، فجعل له أعضاء النطق والسمع، سواء في ذلك ما كان ظاهرًا مباشرًا منها كالحنجرة واللسان والشفتين للنطق، والأذنين للسمع ... إلخ، أو ما كان غير ظاهر كالأجزاء المسئولة عن النطق في المخ والأعصاب، ونحو ذلك، ووجود هذا الجانب أساسي ومهم في العملية اللغوية (1).

#### (۲) الجانب المكتسب (الإرادى):

وهو جانب مرتبط بالبيئة؛ حيث يكتسب الطفل لغة من نشأ بينهم؛ فمن نشأ بين عرب يتحدث الإنجليزية، وهكذا، عرب يتحدث العربية، ومن نشأ بين أهل الإنجليزية يتحدث الإنجليزية، وهكذا، ويدخل جانب التقليد بقدر كبير في عملية الاكتساب؛ حيث يتم اكتساب اللغة من الجماعة اللغوية بكل سمات وملامح الواقع اللغوى لهذه الجماعة من صحة أو خطأ، وما بينهما من درجات التفاوت والتباين.

<sup>(</sup>١) انظر: د. مصطفى فهمى: أمراض الكلام، ص ٩ - ٢٨.

#### خامسًا: اللغة نسق:

لكل لغة نسقها الخاص على المستوى الصوتى، والصرف، والتركيبي، والدلالي.

فعلى المستوى الصوتى: نجد أن هناك تباينًا واضحًا بين أصوات كل لغة وأخرى فلكل لغة نسقها الصوتى الخاص بها، من نطق كل صوت (فونيم) بصورة محددة، بالإضافة إلى وجود صور صوتية للصوت الواحد (فونيم)، مثل التفخيم والترقيق في العربية ودرجاةهما المختلفة للصوت الواحد.

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الصور الصوتية الخاصة بدرجات التفخيم لصوت الخاء في العربية، على النحو التالى:

- ١- خَــا (خالدين) مفتوح وبعده ألف، (أعلى درجات التفخيم).
  - ٢- خَ (خَسير) مفتوح وليس بعده ألف، (الدرجة الثانية).
    - ٣- خُ (خُلود) مضموم، (الدرجة الثالثة).
    - ٤- خ (أخبارها) ساكن، (الدرجة الرابعة).
    - ٥- خ (خيانة) مكسور، (أدبى الدرجات).

والفرق بين صورتين صوتيتين لصوت واحد بين التفخيم والترقيق، على نحو ما نجد في حرف الراء في العربية:

- ١- (ر) مفحم، كما في كلمة: رُبّ.
- ۲- (ر) مرقق، كما في كلمة: رجال.

وتأليف الأصوات (فونيميًّا) مع بعضها لتكوين الكلمات يتحكم فيه أيضًا النسق الصوتى الخاص بكل لغة، على نحو ما نجد في العربية من تنافر بعض الحروف وصعوبة اجتماعها متوالية في كلمة واحدة؛ مثل: ذ، ظ، ث.

وعلى المستوى الصرفى: من حيث بنية الكلمة، نجد لكل لغة نظامها الخاص فى بناء الكلمات؛ فالعربية مثلاً تميل إلى الاشتقاق، على نحو ما نجد فى المشتقات التى يمكن اشتقاقها من مادة (ك ت ب)، فيكون منها: كاتب، مكتوب، مكتب، مكتب، مكتب، أيل الإنجليزية إلى الإلصاق فى اشتقاق الكلمات عن طريق إضافة السوابق، مثل: un, re أو إضافة اللواحق مثل: s, ed, ly, ing.

وعلى المستوى التركيبى: فكل لغة لها نسقها الخاص في ارتباط الكلمات ببعضها لتكوين جمل تؤدى معنى؛ فالعربية مثلاً تعرف نوعين من الجمل: الفعلية والاسمية، في حين تقتصر الإنجليزية على الجملة الاسمية فقط، وتتميز العربية بخاصية الإعراب. أيضًا في أدوات الربط بين الكلمات والجمل، نجد أداة العطف (و) تستخدمها العربية قبل كل معطوف عند تكرار العطف، مثل: " أحب محمدًا وأحمد وإمامًا "، في حين تقتصر الإنجليزية على وضع أداة العطف and قبل المعطوف الأحير فقط، مثل: المهم مثل: المهم المعطوف الأحير فقط، مثل: المهم المه

وعلى مستوى التراكيب الصغرى: مثل التركيب الإضاف، والصفة والموصوف؛ فكل لغة لها نسقها الخاص بــها، كما يظهر من المثالين التاليين:

| الإنجليزيـــــــة | العربيـــة      | نوع التركيب     |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Cairo University  | جامعة القاهرة   | التركيب الإضافي |
| The First Subject | الموضــوع الأول | الصفة والموصوف  |

وعلى المستوى الدلالسى: نحد لكل لغة نسقها الخاص بها؛ فالتعبير بالفعل المضارع فى العربية يفيد التحدد والاستمرار، والتعبير بالماضى لتأكيد وقوع الحدث، والتعبير بالجملة الاسمية يفيد الثبوت للمعنى، فهو أقوى فى الدلالة.

أيضًا ترتبط المعانى بثقافة المحتمع التي تشكل نمط تفكيره وسلوكه. وما يُعَــبُّر عنه من المعانى في لغة بكلمة واحدة، قد يعبر عنه في لغة أخرى بأكثر من كلمة وذلك على نحو ما يظهر من الأمثلة التالية:

| فى الإنجليزيــــــة       | فی العربیــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| It is too far             | هیهات                                         |
| He is as strong as a lion | هو قوى كالأســـد                              |
| I will never meet him     | لن أقابلــــــه                               |
| What about ?              | ءَ ۔۔۔۔۔ ۽ ؟                                  |

# الفصل الثالث اللغة واللحن

#### اللغــة واللهـجة

لعل أقدم معنى لكلمة اللهجة هو ما ذكره ابن منظور في لسان العرب: الولوع بالشيء واعتياده (١). وتتعدد دلالات الكلمة، ومن بينها دلالتها على جرس الكلام، وبين المعنيين صلة: وهي دلالة اعتياد الشيء.

#### اللهجة اصطلاحًا:

المتأمل لجمهور المتحدثين للغة واحدة- كالعربية أو الإنجليزية مثلاً- يرى أنماطًا متباينة من الاستخدام اللغوى داخل اللغة الواحدة بين أبناء هذه اللغة، وكل نمط له خصائصه اللغوية الخاصة التي تميزه عن غيره من الأنماط داخل اللغة الواحدة، مع اشتراك جميع هذه الأنماط في جملة من الخصائص اللغوية العامة التي تجمع بينها.

فعلى مستوى اللغة العربية نجد أن النمط اللغوى المصرى يختلف عن السوداني عن المغربي ... إلخ، وإن كانت كل هذه الأنماط تجمع بينها صفات وخصائص لغوية عامة تجعلها في إطار لغة واحدة متميزة عن غيرها.

فالمصرى يقول: تليفون، والخليجي يقول: هاتف، للدلالة على الآلة المعروفة. والمصرى يقول: بطيخ، والليبي يقول: حَبْحَسب، للدلالة على الثمرة المعروفة. والمصرى يقول: ما اعرفش، والسعودي يقول: ما ادري، للدلالة على نفي العلم. والمصرى يقول: ماشي ، والعراقي يقول: صـارْ، للتعبــير عن الموافقة.

والمصرى يقول: كويس ، والعراقي يقول: خوش، للدلالة على جودة الشيء والرضا عيه.

<sup>(</sup>١) لسان العرب: مادة (ل هـ ج).

بالإضافة إلى الاختلافات الصوتية الواضحة بين قطر وآخر بل داخل القطر الواحد، من ذلك تحول القاف إلى الجيم القاهرية في صعيد مصر: قال : حـــال.

وعلى مستوى اللغة الإنجليزية تجد النمط اللغوى الأوربي يختلف عن الأمريكي (١). وهذا التمايز والتغاير بين الأنماط داخل اللغة الواحدة دعا اللغويين إلى التعرف على الخصائص اللغوية (صوتية، صرفية، تركيبية، دلالية) لكل نمط من الأنماط التي تتباين داخل اللغة الواحدة.

و بحموع الخصائص اللغوية لكل نمط تمثل: "اللهجة" Dialect؛ فاللهجة يمكن تعريفها بأنها: نمط من الاستخدام اللغوى داخل اللغة الواحدة، يتميز عن غيره من الأنماط داخل نفس اللغة بجملة من الخصائص اللغوية الخاصة، ويشترك معها في جملة من الخصائص اللغوية العامة.

ويلتقى هذا التعريف مع تعريف الدكتور إبراهيم أنيس للهجة بأنها: "مجموعة من الصفات اللغوية تنتمى إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة".

Language: its structure and use
.British and American varieties p, 404

<sup>(</sup>۱) يظهر في الكتب الدراسية التي تتناول الإنجليزية - التمييز بين الإنجليزية الأمريكية والإنجليزية البريطانية، والإنجليزية الهندية، والإنجليزية الإسترالية؛ فعلى المستوى الصوتى وضعت مؤلفات لتمييز النمط الأمريكي في النطق، من ذلك: Sounds of American "Accent English"، وهو كتاب مدعم بأشرطة صوتية ويهتم ببيان النظام الصوتى للإنجليزية الأمريكية، وفي الكتب الخاصة بقواعد اللغة الإنجليزية نجد ملحقات لبيان الاختلافات بين الإنجليزية الأمريكية والإنجليزية البريطانية، من ذلك: القائمة الموجودة بكتاب (English Grammer كذلك نجد فصلاً كاملاً في كتاب:

وتتعرض الله وتتعرض الله وترتبط بأهلها: تضعف بضعفهم، وتموت باندثارهم من مؤثرات الحياة المختلفة، وترتبط بأهلها: تضعف بضعفهم، وتموت باندثارهم وتوزعهم وتشتتهم، وفي المقابل تقوى اللهجة ويكون لها سيطرة ملحوظة حين يرقى أهلها ويصبحون في موقع التأثير في غيرهم فكرًا وعلمًا ولغة لدرجة تستقل فيها اللهجة عن أخواتها من اللهجات حتى تصير لغة قائمة بذاها، لها خصائصها اللغوية التي غيزها حتى عن اللغة التي انحدرت عنها.

إن اختلاف الألسنة إلى لغات ولــهجات ورد فى القرآن الكريم على أنه من آيات الله الجارية بين الناس، قال الله تعالى:

﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ، خَلُقُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَنفُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَٱلْوَانِكُمُ ۗ الروم/٢٢ . ويمتد مدلول اختلاف الألسنة في الآية ليشمل اللغات المخستلفة، كما يشمل أيضًا – اللهجات المتباينة، فهو من قبيل اختلاف الألسنة.

ومن اهتمامات علم اللغة الحديث دراسة اللهجات المختلفة مع ربطها بالمناطق الجغرافية، وأثمرت هذه الدراسات وضع أطالس لغوية (1)، على نحو ما أنجزه في ألمانيا George wenker، وفي فرنسا jules Gillieron، وفي إيطاليا: Jud، وفي انجلترا Hons Kurath.

يضاف إلى دراسات اللهجات جغرافيًّا دراستها اجتماعيًّا؛ لبحث علاقة اللهجات بالعمر والجنس والمهنة.

<sup>(</sup>١) د. عبده الراجحي: فصول في علم اللغة، ص ١٢١.

#### للجة الفرد Idiolect:

كما تتنوع اللغة حسب المجتمعات إلى لهجات، يتنوع - أيضًا - الأداء اللغوى بين الأفراد الذين ينتمون إلى لهجة واحدة؛ فهناك فروق فردية في الأداء اللغوى بين فرد وفرد، وإن كانت هذه الفروق تأتى غير واضحة لغير المتخصص وتعود هذه الفروق الفردية - في الأداء اللغوى - إلى عوامل عديدة، منها ما هو عضوى يتصل بجهاز النطق عند الإنسان؛ حيث تتباين قدرات جهاز النطق بين إنسان وآخر، ومن هذه العوامل ما هو اجتماعي، ومنها ما هو نفسى.

بل يصل الأمر في الدقة إلى ملاحظة اختلاف أداء الفرد للنص الواحد بين مرة وأخرى؛ استجابة لمؤثرات داخلية في نفسه وحسده، أو لمؤثرات خارجية في البيئة التي حوله؛ فلو قام رجل بأداء كلمة في حفل مهيب، وبعد أن انفض الحفل قام الرجل نفسه بأداء نفس الكلمة في حجرة مغلقة بدون جمهور، فإن الأداء يختلف.

ويلحظ هذا فى أكثر النصوص تقنية من حيث الأداء الصوتى، وهو القرآن الكريم، فقارئ القرآن حين يتلو آيات فى محفل، ثم يكرر الآيات نفسها فى ظروف أخرى تجد أن الأداء به فروق وإن كانت طفيفة، إلا أن الحاذق من المتخصصين يلمح هذه الفروق.

#### العلاقة بين اللغة واللهجة:

هى علاقة عموم وخصوص، حيث تشمل اللغة الواحدة عدة لــهجات متباينة فى خصائصها اللغوية، مع اشتراكها فى صفات لغوية أخرى تجمع بينها؛ فنجد فى العربية قديمًا لــهجات خاصة بالقبائل: تميم، طيىء، الحجاز، هذيل ...إلخ، وكلها تنتمى إلى العربية.

ويقع الترادف في الاستعمال اللغوى بين اللفظتين: اللغة، واللهجة؛ من ذلك ما أورده ابن حنى في "الخصائص" عنوانًا لأحد أبواب الكتاب، قال فيه:

" باب اختلافات اللغات وكلها حجة " (١).

وكذلك ابن فارس فى كتابه " الصاحبى " أورد بابًا بعنوان: " اختلاف لغات العرب من وجوه "(۲).

وكثيرًا ما يشير أصحاب المعاجم إلى لغات القبائل: لغة تميم، لغة هذيل، لغة الحجاز، لغة طبئ، ويقصدون باللغة في مثل هذه المواضع: "اللهجة".

أيضًا روى الزُّبيدى: قال ابن نوفل: سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء:

أخبرنى عما وضعت مما سميته عربية، أيدخل فيه كلام العرب كله؟ فقال: لا. فقلت: كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ فقال: أعمل على الأكثر، وأسمى ما خالفنى لغات (٣). يريد باللغات هنا: اللهجات.

وامتد استعمال اللغة بمعنى اللهجة خلال القرون، فنجد من تراث القرن الثامن المحرى عند ابن جماعة (ت ٧٣٣هـ) في كتابه "كشف المعانى" يقول: " قد علم أن القرآن نزل بأفصح لغات العرب وكلامها "(<sup>4)</sup>. ويريد بـ " لغات العرب": للمجاتها.

<sup>(</sup>١) ابن حنى: الخصائص، ج٢ / ص١٢.

<sup>(</sup>٢) ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة، القاهرة: المكتبة السلفية، ١٩١٠ م .

<sup>(</sup>٣) الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>١) ابن جماعة: كشف المعانى، تحقيق د. محمد محمد داود ، ص ٥٠ .

#### اللهـجة واللحـن:

وكما يقع الترادف بين اللغة واللهجة، فإنه يقع \_\_ أيضًا \_\_ بين اللحن واللهجة. واللحن في الاستعمال اللغوى له دلالات متعددة: فيرد بمعنى "إمالة الشيء عن جهته"(1)، وهي الدلالة العامة للكلمة، ثم تحددت هذه الدلالة من خلال السياقات المختلفة، فكانت للكلمة الدلالات التالية (٢): الغناء وترجيع الصوت والتطريب، الخطأ في اللغة، الفطنة، معنى القول وفحواه، اللهجة الخاصة.

والدلالة الأخيرة هي المقصودة هنا، وبينها وبين المعنى العام للكلمة صلة، وهو معنى الميل؛ فاختلاف اللهجة عن اللغة يعد ميلاً عنها بوجه ما من وجوه استعمالها في كلام العرب؛ ومن شواهد هذه الدلالة قول الأعرابية الكلبية(٣):

وقوم لهم لحن سوى لحن قومنا وشكل وبيتِ اللهِ لسنا نشاكلُهُ وقوم لهم لحن اللهِ لسنا نشاكلُهُ وقول أبي مهدى: " ليس هذا من لحني ولا من لحن قومي " (4).

#### اهتمام القدماء بجمع اللهجات المختلفة:

نالت اللهجات عناية القدماء، فبذلوا جهدًا دؤوبًا في جمعها وتدوينها، ولا سيما تلك اللهجسات التي وردت بالقرآن الكريم، ويذكر ابن النديم في "الفهرست"(٥) ما ألف تحت عنوان: لغات القرآن، ومن ذلك:

<sup>(</sup>١) لسان العرب: مادة (ل ح ن ).

<sup>(</sup>٢) عبدالعزيز مطر: لحن العامة، ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب: مادة ( ل ح ن ).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب: مادة ( ل ح ن ) ، الزجاجي: مجالس العلماء: ص٣.

<sup>(</sup>٥) ابن النديم، الفهرست، ص ٥٣، ١٠١، ١٤١.

لغات القرآن لأبي زكريا الفراء (ت ٢٠٧هـ)، ولغات القرآن لأبي زيد الأنصارى (ت ٢١٦هـ)، ولغات القرآن لابن دريد (ت ٢١٦هـ)، ولغات القرآن لابن دريد (ت ٣٢١هـ)، وغيرهم.

ويذكر أيضًا صاحب "الفهرست" ما ألف تحت عنوان: "كتاب اللغات" (١)، ومن أشهر هذه المؤلفات:

"كتاب اللغات"لكل من: يونس بن حبيب (ت ١٨٢هـــ)، والفراء(ت ٢٠٧هـــ)، أبي عبيدة (ت ٢٠١هـــ)، وأبي زيد الأنصارى، الأصمعى ... وغيرهم.

هذا بالإضافة إلى كتب النوادر (۲)، مثل كتاب "النوادر" لكل من: يونس بن حبيب، البصرى (ت ۱۸۹هـ)، وقطرب (ت ۲۰۶هـ)، وأبي عبيدة وغيرهم.

أيضًا تم جمع لهجات قبائل بعينها، من ذلك: لغات هذيل، لابن الأشعث النحوى.

واقتصر جهد القدماء على الجمع والتدوين دون توفر لدراسة اللهجات لغويًا، وينبغى الإشارة هنا إلى أننا في العربية أمام نوعين من اللهجات:

أولاً: هجات ماتت واندثرت: لأنه كان ينظر إليها على ألها لسهجات مذمومة؛ لذا كان الشعراء والأدباء يترفّعون عنها (1)، وأصدق دليل على هذا هو قلة شواهد هذه اللهجات في الشعر الجاهلي قلة تصل إلى حد الندرة، يقول الدكتور إبراهيم أنيس:

"كان لا بد لأولئك الشعراء الذين جاءوا من بيئات متباينة أن ينظموا شعرهم بلغة

<sup>(</sup>١) ابن النديم، الفهرست:ص ٥٣، ٦٣، السيوطى: بغية الوعاة :٣٣٣/٢، المزهر: ٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) السيوطي، بغية الوعاة ٢٣٦/٢، ابن النديم، الفهرست: ص ٦٣، ٦٨، ٩٨.

<sup>(</sup>٣) محمد محمد يوسف الطحلاوى:الشعر الجاهلي وأثره في تفسير معاني القرآن الكريم، ص٤٠.

خالية من عنعنة أو عجعجة أو كشكشة؛ لينالوا إعجاب سامعيهم ولا يكونوا موضع سخريتهم وهزئهم، وإلا فكيف كان من الممكن أن يفضّل شاعر على شاعر في تلك المناظرات إذا كان القياس مختلفًا وأداة القول متباينة " (1).

وأهم هذه اللهجات المذمومة، هي:

- ١- الكشكشة: وهي إبدال الكاف شيئًا، فيقولون: عليش، بدلاً من عليك، وأشهر من تكلم ها: قبيلة تميم.
- ٢- الكسكسة: وهي زيادة سين بعد كاف المؤنث في حال الوقف، فيقولون:
   منكِس، بدل: منك، وأشهر من تكلم بسها: تميم وربيعة وهوازن ومضر.
- ٣- الشنشنة: وهي إبدال الكاف شيئًا مطلقًا، فيقولون: البَّيْشَ بدلاً من لبيك، وتنسب
   إلى اليمن.
- ٤- العنعنة: وهي إبدال الهمزة عينًا، وتنسب إلى تميم وقيس وأسد، ومثالها: عن،
   بدلاً من: أن.
- ٥- الفحفحة: وهي إبدال الحاء عينًا، فيقولون: عتى، بدل حتى، وتنسب إلى هذيل وثقيف.
- ٦- التلتلة: وهى كسر حرف المضارعة بالفعل المضارع، فيقولون: نعلم، يشهد،
   ونسبتها إلى تميم وقضاعة وقريش.
- ٧- الطمطمانية: وهي إبدال لام التعريف ميمًا، فيقولون: امصيام، بدلاً من الصيام،
   وتنسب إلى تميم ودوس واليمن وحمير.

وغير ذلك من اللهجات التي عرفتها الحياة العامة في الجاهلية، بعيدًا عن لغة الأدب.

<sup>(</sup>١) د. إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية، ص ٣٩.

#### ثانيًا: لـهجات حفظها القرآن من الاندثار:

نالت اللهجات العربية في القرآن الكريم اهتمامات اللغويين والباحثين في علوم القرآن؛ لاعتبارين هما:

۱- قوة الصلة بين اللهجات العربية والقراءات القرآنية (۱) ؛ حيث كانت القراءات تيسيراً على القبائل المختلفة في عاداتها النطقية، ويؤكد هذه الحقيقة حديث رسول الله ﷺ:

"إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فأى ذلك قرأتم أصبتم، فلا تماروا" (٢).

٢- إن من أوثق الشواهد التي يمكن الاعتماد عليها في دراسة اللهجات هي القراءات القرآنية، المشهور منها والشاذ؛ لأنها تعبر عن الواقع الحي للظواهر الصوتية والصرفية والنحوية للهجات العربية.

لَــهذا كانت القراءات القرآنية خير مرجع يصور الاختلافات بين اللهجات؛ فمثلاً: قوله تعالى : ﴿ فَنَظِرَةُ ۗ إِلَىٰ مَيْسَرَةً ۗ ﴾ البقرة/٢٨٠ .

قرأ الجمهور: ( نَظْسُرة ) بكسر الظاء، وهي لغة قريش.

وقرأ نجاهد والضحاك : ( **نَظْــرة** ) بسكون الظاء، وهي لغة تميم<sup>٣</sup>).

وقوله تعالى : ﴿ وَرِضُوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكُبَرُ ۚ ﴾ التوبة/٧٢ .

<sup>(</sup>١) راجع: د. إبراهيم أنيس: في اللهجات القرآنية، د. عبده الراجحي: اللهجات العربية في القراءات القرآنية.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد: ٢١/١٢.٠٤.

<sup>(</sup>٣) أبو حيان: البحر المحيط، تفسير الآية، ٣٤٠/٢.

قرئ: (رِضوان) بكسر الراء، وهي لغة الحجازيين، وقرئ بضمها وهي لغة تميم (١٠). وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَـامُوۤاْ إِلَــي ٱلصَّلَـوٰةِ قَـامُواْ كُسَـالَىٰ ﴾ النساء/١٤٢ .

قرأ الجمهور: ( كُسالى ) بضم الكاف وهي لغة الحجازيين، وقرأها الأعرج بالفتحة، وهي لغة تميم وأسد (٢).

#### نشأة اللهجات:

ارتباط اللغة بالمجتمع يجعلها تتأثر بما يمر به المجتمع من أحداث وظروف، فالظروف الاحتماعية، والسياسية، والحضارية، والجغرافية، كلها تؤثر في اللغة.

فالعوامل السياسية تؤثر في اللغة؛ لأن اختيار اللغة الرسمية في البلاد من أقوى العوامل المؤثرة على اللغة، فالنظام اللغوى الذي تفرضه حكومة أي دولة على الشعب كلغة رسمية للتعامل بها في مجالات الثقافة والعلوم والأدب، يجعل هذا النظام اللغوى هو النظام الفصيح، في حين يعتبر النظام اللغوى الذي يقتصر استخدامه على الحياة اليومية للسهجة أو عامية (٣)، وإن كانت اللغة العربية لها خصوصية في هذا المقام، فارتباطها بالقرآن الكريم جعلها مصونة من مثل هذه التأثيرات.

والعوامل الاجتماعية لها دور بارز أيضًا في نشأة اللهجات؛ فالناس داخل المجتمع الواحد متفاوتون في أمور كثيرة، فقد توجد الطبقات الأرستقراطية، والطبقات الصناعية الحرفية، والطبقات التجارية، والطبقات العلمية، ويتنوع الأداء اللغوى ويتميز بخصائص لغوية تتباين من طبقة إلى أخرى.

<sup>(</sup>١) محمد فهد خاروف: الميسر في القراءات الأربعة عشر، ط١، دار ابن كثير ١٩٩٥، ص١٩٨.

<sup>(</sup>٢) أبو حيان، البحر المحيط: ٣/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) راجع: د. محمود فهمي حجازي: مقدمة في علم اللغة، ص ١٤.

والعوامل الجغرافية لها دور أيضًا في نشأة اللهجات وبخاصة في القليم؛ فالحضرى تختلف بيئته عن الريفي، والمناطق المعزولة تظل محافظة على لهجتها، في حين تكون المناطق المتواصلة مع غيرها عرضة للتأثير؛ على نحو ما نجد عند سكان السواحل مثلاً، مثل مدن القناة، والإسكندرية، نجد عندهم ما يميز لهجتهم عن لهجة القاهرة مثلاً.

والعوامل الحضارية لها دور مؤثر كذلك، فلا شك أن العلم والثقافة لهما دور بارز فى تكوين الشخصية وتشكيلها عقليًّا ونفسيًّا، ويكون لهذا التشكيل أثره على لغة الإنسان.

# الفصل الرابع

علم اللغـة

النشأة والملامح والمناهج والصلة بالعلوم الأخرى

# تاريخ الدرس اللغوى

#### تساؤلات حول النشأة:

لما كانت اللغة قديمة قدم الإنسان، فالاهتمام بها موغل في القدم أيضًا، فلقد شغل العلماء تفكيرهم لعدة قرون بالبحث عن نشأة اللغة الإنسانية، وما أقدم لغة في العالم؟ وهل نشأت جميع اللغات من مصدر واحد (اللغة الأم)؟ وما اللغة المستخدمة في الجنة، وكيف تتابعت الكلمات منذ البدء ؟

تساؤلات عديدة مرت بالتجارب والنقاش الذى يعود إلى ما يقرب من ثلاثة آلاف عام مضت، ولم يتوصل أحد للإجابة الشافية عن هذه التساؤلات الحائرة حول نشأة اللغة.

وأخذت الأحيال المتعاقبة تطرح التساؤلات نفسها دون الوصول إلى إحابة يقينية.

وفى القرن التاسع عشر - فى عام ١٨٦٦م - أصدرت الجمعية اللغوية بباريس قانونًا يمنع مناقشة هذا الموضوع فى الندوات واللقاءات العلمية التى تقام بشأن اللغة وذلك لأن علم اللغة الحديث يتناول اللغة تناولاً علميًّا، يقوم على المنهجية والدقة والتعامل مع الواقع اللغوى الحى (المنطوق)، أما المسائل التى هى فى علم الغيب وبخاصة تلك اللغات التى اندثرت ؛ فالكلام فيها من قبيل الظن فهو احتمالي وليس يقينيًّا.

لذلك عدل علم اللغة الحديث عن البحث في نشأة اللغة إلى دراسة اللغة في واقعها الحي المنطوق.

لكن مع ذلك استمرت المحاولات، وعاد الاهتمام – في العصر الحاضر – بالتعرف على نشأة اللغة، وذلك في ضوء اكتشافات الآثار والتقنيات الحديثة للتحليل، التي توحى إلينا ببعض الملامح عن موضوع نشأة اللغة.

#### البداية الجسادة للدرس اللغسوى:

#### أ- في الغوب:

ظهرت فى الغرب مدرستان أساسيتان هما: اليونانية واللاتينية، وكان اليونانيون هم أصحاب السبق فى العمل اللغوى، كما ارتبط عملهم بالفلسفة، دون ارتباط بالواقع اللغوى الحى على ألسنة الناس عامة، وربما كان الدافع لهم وراء ذلك هو الاتجاه الفلسفى لفكرة المثال أو الأنموذج، ومازال تأثير الفكر الفلسفى على الدرس اللغوى واضحًا فى أعمالهم أو فى ما نقل عنهم حتى الآن.

أما بشأن اللاتينيين فقد حذوا حذو اليونانيين بداية، ثم انصرفوا للغتهم وعدُّوها مثالاً يُحتذى، فحاولوا الوصول إلى معايير وقواعد عامة يمكن أن تطبـــق على كل اللغات، فحاولوا وضع ما يسمى بالقواعد العالمية.

وانطلقت كل هذه الأفكار في أنحاء أوربا، فكان لها الأثر الواضح في الدرس اللغوى، ومازال بعضها جاريًا في مدارس العلم هناك حتى الآن.

#### ب- في الشرق:

وإذا نظرنا إلى الشرق وجدنا مدرستين بارزتين، ارتبط فيهما الدرس اللغوى بالدين وكتبه المقدسة، وهما:

الهسنود: وارتبط الدرس اللغوى عندهم بكتابهم المقدس.

والعرب: وارتبط الدرس اللغوى عندهم بالقرآن الكريم.

ولقد تفوق الهنود على اليونانيين واللاتينيين في مجال الدراسة اللغوية، بفضل الدراسة الوصفية للغة السنسكريتية (لغة الدين والأدب عند الهنود) (١)، واعتبر

<sup>(</sup>١) د. أحمد مختار عمر: البحث اللغوى عند الهنود، ص ٨٤.

كتاب بانين Panini (القرن الرابع ق. م): " القوانين الصوتية والنحوية للغة السنسكريتية " طفرة فى الدرس اللغوى، وبداية حادة لدراسة اللغة دراسة وصفية حتى اعتبره علماء اللغة المحدثون رائدًا للنحاة الوصفيين القدماء (1).

أما بشأن العرب؛ فمن الأمانة العلمية أن نلفت الانتباه إلى حقيقة هامة، وهي أن جهود العرب في الدرس اللغوى ــ في الفترة من القرن السابع حتى القرن العاشر الميلادى ــ تمثل فترة سخية في نشأة علوم اللغة (٢) عند العرب، التي نشأت تحت تأثير دافعين واضحين همــا:

- (۱) خدمة الإسلام والمحافظة على القرآن الكريم من اللحن، وتيسير سبل فهمه وقراءته على غير العرب ممن دخلوا في الإسلام من الأعاجم. ويذكر الإمام السيوطي أنه قد نشأ أكثر من خمسين نوعًا (٣) من علوم اللغة التي قامت لخدمة القرآن الكريم.
- (٢) خدمة اللغة العربية؛ للتغلب على الثنائية الموجودة فى الواقع اللغوى الحي على ألسنة العرب، المتمثل فى تيارين:

أ ــ الفصــحى: وهى النموذج الذى يمثل اللغة العامة أو المشتركة، التى يمكن أن تتعامل بها كل القبائل فى إطار معايير محددة من القواعد الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية.

<sup>(1)</sup> Robins, A short History of Language, P. 205.

<sup>(</sup>٢) أهمل الأوروبيون عند تسجيل تاريخ علم اللغة جهود العرب في هذه الفترة، في حين أنــهم أشاروا إلى جهود اليهود مثلاً في وصفهم لقواعد النحو العبرى.

انظر: Robins: A short History of Linguistics

<sup>(</sup>٣) انظر: السيوطي، الإتقان، مكتبة نزار الباز: مكة المكرمة، ط١، ١٩٩٦، ص:٤، ٥.

ب ــ اللهجات المختلفة: التى تختلف باختلاف البيئات والقبائل العربية، فنشطت همة العلماء العرب لجمع المادة اللغوية للغة العربية، عن طريق الرواية الشفوية، من أهل اللغة الأصليين ووضعوا حدودًا لعملية جمع المادة؛ فحددوا البيئة المكانية وكذلك الزمانية، وحددوا القبائل التى يصح الأخذ عنها.

ومع أواخر القرن الثامن عشر الميلادى وبدايات القرن التاسع عشر انتقلت الدراسات اللغوية إلى عهد حديد، وكان من أبرز هذه الجهود التي تمثل نقطة تحول فى الدرس اللغوى جهود اللغوى الألماني حريم Jacob Grimm ( ١٧٨٧ – ١٧٨٧ م)، الذى نظر فى اللهجات معتمدًا على اللسان الحى المنطوق، بعد أن كان البحث اللغوى يعتمد على اللغة المكتوبة فى القليم، وكان المنهج فيها خليطًا من الأفكار: معيارى وتاريخي، ووصفى، دون تفريق بينها.

ثم سيطرت الدراسات اللغوية المقارنة على الفكر الأوربي فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وظل البحث فى الدرس اللغوى على هذا النحو يعانى الخلط المنهجي، حتى جاء اللغوى السويسرى دى سوسير(ت ١٩١٣م)، الذى يعد فى نظر معظم اللغويين الرائد الأول لعلم اللغة الحديث، ولا يعنى هذا أنه المبدع لكل الأفكار اللغوية، فقد سبقه اللغويون الذين جاءوا قبله بأفكار لغوية، لكنها جاءت متناثرة فى بطون الكتب أو غير واضحة المنهج.

وقد ظهرت أفكار دى سوسير فى كتاب جمع مادته تلامذته، وتم نشره فى عام Cours de Linguistique "عام" عاضرات فى علم اللغة العام" عاضرات غير قليلة generale "، وهو كتاب يتسم بالصعوبة والتعقيد، ويُلاحظ فيه تجاوزات غير قليلة فى استخدام المصطلحات؛ فهناك اضطراب فى استخدامها بالكتاب يصل إلى حد التضارب.

وتدور أفكار دى سوسير ومبادؤه اللغوية - في عمومها - حول هدفين:

الأول: تصحيح بعض الآراء الزائفة التي كانت تشيع عند التقليديين من اللغويين.

الثانى: محاولة تخليص البحث اللغوى من تبعيته للعلوم الأحرى.

ويتلخص فكر دى سوسير فى أن اللغة حقيقة اجتماعية Social Fact تخضع للتحليل العلمى، على أنها نظام بنيوى تتحدد قيمة كل عنصر فيه بالإشارة إلى وظيفته، أى إلى علاقته بالعناصر الأخرى فى هذا النظام، بالإشارة إلى خواصه اللغوية فيزيائية كانت أو سيكولوجية، ولذلك يعود الفضل لكتاب دى سوسير فى إرساء أربعة أسس، هى:

١- التفريق بين المنهج الوصفى والتاريخى تفريقًا محددًا وواضحًا؛ فقد ميز بين البعدين
 الأساسيين للدراسة اللغوية:

البعد الأول: الدراسة التزامنية Synchronic.

البعد الثانى: هو الدراسة التاريخية ¿Diachroni، التى تعالج فيها تاريخيًّا عوامل التغير التي تخضع لـــها اللغات في مسيرة الزمن.

- ۲- التفريق بين اللغة Lingua والكلام Parole، بوصف اللغة نظامًا بحردًا مختزنًا
   ف ذهن الجماعة اللغوية ، في حين أن الكلام نشاط فردى تطبيقي للنظام اللغوى.
  - ٣- تحديد العلاقة بين الدالُّ والمدلول (فكرة الاعتباطية والعرفية في اللغة).
    - ٤- التركيز على اللغة المعينة في إطار النظرة البنائية (التركيبية).

# علم اللغـة

يطلق مصطلح علم اللغة على العلم الذى يدرس اللغة دراسة علمية تعتمد على الدقة والوضوح والشمول والمنهجية، ويدرس اللغة لذاتما. وله مسميات أخرى عديدة أشهرها وأهمها: علم اللسان، واللسانيات، والألسنية ،والألسنيات، واللغويات، عاكاة للفظ الإنجليزي Linguistics.

#### أسباب تعدد التعريفات:

يمكن إجمال أهم أسباب تعدد تعريفات علم اللغة فيما يلي:

#### ١ – تعدد مصادر وضع المصطلح:

حيث يسهم فى وضع المصطلح: أفراد الباحثين، والمجامع اللغوية، وكذا الهيئات التى تقوم على خدمة اللغة، كالجمعيات اللغوية المختلفة، كل له دوره فى هذا، لكن دون تنسيق بين هذه المصادر أو اتفاق فيما بينها. ومن هنا تتعدد المصطلحات اللغوية تعددًا يصل بنا إلى مشكلات خطيرة مثل الغموض واللبس والتداخل بين المصطلحات.

#### ٧- تعدد الترجمات للمصطلح الأجنبي الواحد:

لولا ذكر المقابل الأجنبي أمام الترجمة - في حالات كثيرة - لما أمكن تحديد المعنى المطلوب، ولعل ما أورده الدكتور أحمد مختسار عمر من تتبع للمقابلات العربية - في المؤلفات اللغوية - لثلاثة من المصطلحات اللغوية الإنجليزية.

<sup>(</sup>١) د. كمال بشر: دراسات في علم المعنى (السيمانتيك)، ص ٨٣.

د. أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحديث، راجع: الفصل الأول: ضبط منهجية مصطلح الألسنية، وفيه مناقشة للقضية برمتها.

(Phoneme- Phone - Allophone) خير شاهد على تعدد الترجمات للمصطلح الواحد، كما يظهر من الجدول التالى(١):

| المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | Phone       | Allophone         | Phoneme                  | ۲,  |
|------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-----|
| دراسة الصوت اللغوى                       | فــون       | ألو فـــون        | فونسيم                   | ١   |
| قاموس اللسانيات                          | صــوت       | صوتم تعاملي       | صوتم                     | ۲   |
| دروس فى علم أصوات<br>العربية             | _           | <del>-</del>      | صوت / صوتم               | ۲   |
| معجم علم اللغة النظرى                    | صوت لغوی /  | آلوفون/ متغيرصوتى | فونيم / فونيمية/         | ٤   |
|                                          | صوت کلامی   |                   | صوتيم/ صوت مجرد/         |     |
| معجم مصطلحات علم اللغة<br>الحديث         | صــوت كلامى | ألوفـــون         | فونيـــم                 | 0 7 |
| المصطلح اللساني                          | _           | يد صوتيـــة       | صوتيـــة                 |     |
| مفاتيح الألسنية                          | _           | _                 | صوتــم                   | ٧   |
| مجملة الفكر العربي                       |             | _                 | مستصوت / فونيم /<br>لافظ | ٨   |

#### ٣- استخدام مصطلحات قديمة بمعنى جديد:

إعدادة استخدام مصطلحات قديمة استقر معناها وثبت بدلالة محددة في القديم فاستخدامها بمعنى حديد في المعاصر يؤدي إلى اللبس بين المعنيين القديم والجديد، على

<sup>(</sup>١) د. أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحديث، ص ٣٣.

نحو ما نجد في مصطلح "فقه اللغة" مثلاً، فهو في التراث العربي القديم يستخدم بمعنى معرفة الألفاظ العربية ودلالاتها، على نحو ما جاء عند ابن فارس في كتابه "الصاحبي في فقه اللغة وسر العربية"(1). في حين يُعدّ مصطلح "فقه اللغة" في البحث المعاصر ناقصًا.

وكذلك يقع اللبس في مصطلح "علم اللغة "، الذي يستخدم في التراث العربي معسى دراسة الألفساظ ومدلولاتها وتصنيفها في معجمات وكتب، فهو يقابل مصطلح "علم التصريف" الخاص بدراسة بنيسة الألفاظ كما أشار ابن خلدون وغيره ، في حين يطلق المصطلح في المعاصر على دراسة اللغة بكل مستوياها دراسة علمية.

ويحتل مصطلح "علم اللغة" في الدراسات اللغوية المعاصرة مكان الصدارة؛ لشيوع استعماله ووضوح مدلوله لدى الباحثين، وإن كانت هنالك ملاحظات لبعض الباحثين حول استخدامه، منها: اختلاطه مع مصطلح "فقه اللغة"، وعدم التحديد الدقيق لمحالسه، حيث تتعدد أوصافه؛ فهناك علم اللغة الحديث، علم اللغة العام... (٢) إلخ.

على أن هذه الملاحظات يمكن استدراكها، ولا تنال من استقرار المصطلح وشيوعه بين اللغويين والدارسين في الوقت الحاضر.

ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة، الثعاليي: فقه اللغة وسر العربية، السيوطي: المزهر،١٠/٨.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد مختار عمر: محاضرات في علم اللغة الحديث، ص ٢٥.

# ملامح البحث اللغوى في ضوء علم اللغة الحديث

في البحث اللغوى الحديث تدرس اللغة دراسة علمية تعتمد على الواقع الحي المنطوق، وهو لا يخص لغة بعينها بل يهتم باللغات كلها، ويدرس اللغة لذاتها؛ من أجل تقديم وصف كامل ومحدد وواضح يكون وسيلة لغاية أبعد، هي الحصول على معلومات عن اللغة بشكل عام، وبيان وظائفها المختلفة على أساس اشتراك جميع اللغات في جملة من الحقائق في أولها الحقيقة الصوتية للغه، والطبيعة الاجتماعية للغاء وأن أي لغة لا بد لها من نظام تتابع من خلال الأصوات لتكوين كلمات، وتتابع الكلمات من خلال هذا النظام لتكوين جمل تفيد معنى.

وعلم اللغة الحديث يبحث اللغة بوصفها ظاهرة صوتية، والكتابة تابعة، ولا يمكن بحث الكتابة بمعزل عن الواقع اللغوى المنطوق.

والبحث اللغوى بحث علمى وليس انطباعيًّا أو إبداعيًّا فنيًّا (1)؛ ولا بحال للخيال هنا، والباحث مطالب بالدقة في تحديد المصطلحات المستخدمة في بحثه: (مصطلحات الأصوات، ومصطلحات الصرف، ومصطلحات النحو ومصطلحات الدلالة)، بالإضافة إلى المصطلحات الجديدة.

كذلك ينبغى الحــــذر من استخدام مصطلح قديـــم وإطلاقــه على معـــان عديـــدة مغايـــرة لمعنـــاه القديـــم.

كما تطلب الدقة في التعبير عن الحقائق والظواهر محل الدراسة، بعيدًا عن اللغة الأدبية، حتى لا ندخل إلى مجال التأويل.

<sup>(</sup>۱) فى الأعمال الإبداعية الفنية يكون للقيم الجمالية حضور واضح، ويكون الأسلوب اللغــوى المســتخدم معتمــدًا على الجــاز بفروعــه المختلفــة، ولا يميــل إلى التصريح بل يستخدم التلميح لمــا يريــد. على عكس الأسلوب العلمى.

كما تعني العلمية أيضًا: وضوح المنهج، وتحديد المادة.

وعلى الباحث أن يحـــذر خلط المناهـــج؛ لإنه يؤدى به إلى نتائج مضللة. وكذلك عدم تحديد المـــادة وبيئتها المكانية والزمانية يصل بنا إلى نتائج لا تعبر عن الواقع اللغوى.

والبحث اللغوى يبحث كل مستويات اللغة بلا حدود: اللغة الفصيحة، واللهجات، واللغة القديمة، واللغة المعاصرة، واللغة العلمية، واللغة الأدبية . إلخ. فالبحث اللغوى الحديث يشمل جميع أساليب اللغة وكل مستويات الاستعمال فيها، ولا يقتصر على الأساليب الأدبية والفنية فقط.

ولما كان البحث اللغوى من مجالات البحث العلمى<sup>(1)</sup>؛ فإنه يتوجه إلى الموضوع الجديد الذى يسجل إضافة فقط، وذلك لتفادى تكرار الجهود دون طائل، مع التركيز على المشكلات والتحديات التي تواجه اللغة بسبب تطور الحياة؛ كى تواكب اللغة تطور الحياة ونموها في شتى نواحيها.

ومن السمات العلمية في البحث اللغوى: التماسك، وذلك أن يكون البحث كُلاً متكاملاً، تتكامل أجزاؤه ويتصل بعضها ببعض، وأن يكون بعيدًا عن التكرار، بل يكون بنية متماسكة، بحيث إذا حذفت منه كلمة أو فقرة سقط البحث وانسهار.

ومن دواعى العلمية فى البحث اللغوى أيضًا: ألا يدخل الباحث بحثه بأحكام مسبقة، بل يدخل بحثه معتمداً على الملاحظة الدقيقة لواقع اللغة، وما تعطيه من نتائج ينبغى أن تتوفر فيها صفة الاطراد، أى على الباحث أن يكون موضوعيًّا،

<sup>(</sup>١) د. أحمد مختار عمر: محاضرات في علم اللغة الحديث، ص ٥٥.

غير متأثر بركام الأفكار الخاطئة حول اللغة، ولا ينبغى للباحث أن يتناول موضوعًا لغويًّا بالبحث بأدوات ناقصة، أو مادة غير كاملة .. ونحو ذلك، أو أن يكمل ناقصًا بظنه، فالعلم حقائق، ومن هنا استبعد كثير من الدراسات اللغوية من البحث اللغوى الحديث، مثل بحث: هل اللغة توقيفية أم اصطلاحية؟ والعلاقة بين اللفظ والمعنى، وموضوع نشأة اللغة: متى نشأت؟ وهل هي توقيف أم اصطلاح؟ وما إلى ذلك من موضوعات هي إلى المنطق والفلسفة أقرب؛ لأنها في حكم الغيب بالنسبة لنا، ولا قدرة للباحث على الإلمام بجوانبها المختلفة، فالله أعلم بحقيقتها.

ومن دواعى العلمية في البحث اللغوى الحديث: عدم اللجوء إلى التعليلات المنطقية لتفسير الظواهر اللغوية، بل ينبغى الاعتماد على سلوك اللغة نفسها كما تكلم بها أهلها واستقرت على السنتهم، فالباحث اللغوى مهمسته وصف الحقائق وتحليلها والاستنباط منها، وليس من مهمته فرض القواعد أو محاكمة الواقع اللغوى.

ومن سمات العلمية في البحث: ألا يبحث الدارس عن دليل يوافق رأيه فقط، بل يبحث أيضًا عن الدليل الذي يعارض فكرته.

ولقد أنجز البحث اللغوى الحديث تقدمًا ملحوظًا؛ لأنه نجح في صياغة منهج إيجابي، ونجح في معرفة طبيعة الحقائق التي يخضعها للتحليل (1).

وفى النهاية: لعله من المفيد التركيز على صفتين أساسيتين للدراسة العلمية للغهة، وهما: التجريد، والتعميم أو الشمول<sup>(۲)</sup>؛ حيث تمثل هاتان الصفتان جوهر المنهج العلمي في دراسة الظواهر؛ من أجل الوصول إلى المعايير والضوابط التي تحكم الظاهرة موضوع البحث.

<sup>(</sup>۱) د. محمود فهمى حجازى: أصول البنيوية فى علم اللغة: مقال فى مجلة عالم الفكر، المجلد الثالث، العدد الأول، ص٨٩.

<sup>(</sup>٢) د. حلمي حليل: مقدمة لدراسة علم اللغة، ص ٧.

# علم اللغة والعلوم الأخرى

ظلت النظرة إلى اللغة فى الماضى على ألها من علوم الأدوات والوسائل، وليست من علوم الغايات، حتى بدايات القرن التاسع عشر. وفى رحاب البحث اللغوى الحديث ارتقت اللغة درجة أعلى، وصارت من علوم الغايات، بالإضافة إلى كولها من علوم الوسائل، وصار علم اللغة من أهم العلوم الاجتماعية التى تهتم بالسلوك الإنساني – على تنوعه – أثناء اتصاله بالآخريسن.

ولما كانت اللغة نقطة التقاء بين علم اللغة وشتى فروع المعرفة، فقد أدى هذا إلى التعاون المتبادل بينهما، وصارت البحوث اللغوية الحديثة تستعين بالعلوم الأحرى؛ رغبة في الكشف عن أسرار النظام اللغوى بكل مستوياته، على نحو ما يظهر في استعانة اللغويين بعلم التشريح وعلم الفيزياء في دراسة نطق الصوت اللغوى وصفات الصوت اللغوى الفيزيائية، وأثرها في السمع، ووضوح الصوت اللغوى، والعوامل المؤثرة في ذلك.

ومن حانب آخر فإن فروع المعرفة الأخرى، تستعين باللغة كوسيلة ووعاء لهذه العلوم، فنشأت فروع معرفية حديثة عند نقطة الالتقاء بين هذه العلوم واللغة وفاء بحاجة هذه العلوم من اللغة، وكل علم يركز على زوايا اهتمامه بالقدر الذى يكفيه، ومن خلال البحث العلمي الحديث الذي يعتمد على المنهجية والموضوعية والتحريد والشمول- تقدمت هذه العلوم التي تقع في المجال المشترك بين اللغة وفروع المعرفة الأحرى.

ولتعدد وتنوع فروع المعرفة بصورة قد تضييق عن الحصر؛ فقد تعددت هذه العلوم إلى الدرجة التي جعلت أحد مؤتمرات علم اللغة التطبيقي يتفق على أهم

فروع هذا العلم على نحو ما ذكره الأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر، وفيما يلى بيانٌ بأهم الفروع كما وردت في كتابه (١):

١ - تعليم اللغة الأم واللغات الأجنبية.

٣- التخطيط اللغوي.

٥- صناعة المعجم.

٧- التحليل الأسلوبي.

٩ - أنظمة الكتابة.

١١- علم اللغة الاجتماعي.

٧- الاختيارات اللغوية.

٤ - علم اللغة التقابلي.

٦- محاولة وضع لغة عالمية.

٨- الإلقاء وعيوب النطق.

١٠ - علم اللغة الإحصائي.

١٢ - علم اللغة النفسي.

ومهما يكن من أمر، فإن من المفيد أن تكون لدينا رؤية شاملة لرؤوس المعارف والعلوم التي تهتم بعلم اللغة، ويهتم بسها.

وقد جرت عادة اللغويين على تصنيف علم اللغة إلى قسمين كبيرين هما:

علم اللغة النظرى، وعلم اللغة التطبيقى، ولكل قسم فروع متعددة، وتحت كل فرع تفريعات جزئية، وهكذا، وفيما يلى رسم توضيحي لهذا التصنيف.

<sup>(</sup>١) د. أحمد مختار عمر: محاضرات في علم اللغة الحديث، ص٥٥.



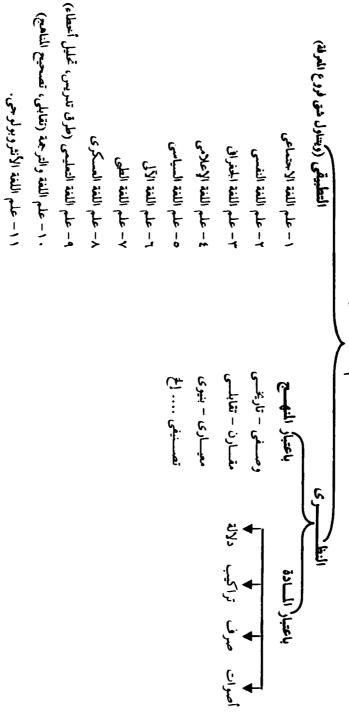

وفيما يلئ تعريف ببعض هذه الفروع، وبخاصة في جانب علم اللغة التطبيقى؛ لصلتها الوثيقة باللغة من جانب، وقدمها بين الفروع الأخرى من حانب آخر.

#### وأهمه همذه العسلوم:

- ١) علم اللغة الاجتماعي Sociolinguistics.
- ٢) علم اللغة النفسى Psycholinguistics.
- ٣) علم اللغة الأنثروبولوجي Anthropological Linguistics.
  - ٤) علم اللغة الجغرافي Geo linguistics.
  - ه) علم اللغة السياسي Institutional Linguistics

#### (١) علم اللغة الاجتماعي Sociolinguistics:

اللغة مرآة المجتمع، تعكس كل مظاهره: من حضارة ورقى، أو تخلف وتأخر فهى شديدة الصلة بكل نواحى المجتمع، لذلك نالت اللغة اهتمام اللغويين من زاوية أنسها ظاهرة اجتماعية، وأصبح لها علم يبحث مسائلها وعلاقاتها بالمجتمع ويعرف هذا العلم بعلم اللغة الاجتماعي Sociolinguistics ، ويدرس اللغة في علاقاتها بالمجتمع، إنه ينتظم كل جوانب بنية اللغة، وطرائق استعمالها التي ترتبط بوظائفها الاجتماعية والثقافية (1).

وقد أحرز علم اللغة الاجتماعي إنحازات لها قيمتها في الدراسات اللغوية الحديثة، من خلال دراسته للغة في سهاقها الاجتماعي، وطرق تفاعل اللغة مع المجتمع، والطرق التي تتغير كما البنية اللغوية استجابة لمؤثرات اجتماعية (٢).

وأما عن قضايا هذا العلم فهي كثيرة ومتنوعة، يأتيى في قمتها

<sup>(</sup>١) د. كمال بشر: علم اللغة الاحتماعي، ص ٤١.

<sup>.</sup>Crystal, Linguistics, P. 252 (Y)

اللهجات Dialects المختلفة، والفروق الاجتماعية بين الطبقات، التي تؤدى إلى تباين اللهجات، وربما زاد هذا التباين حتى أصبحت كل لهجة لغة مستقلة وأوضح مثال على هذا؛ اللغات: الإيطالية، والفرنسية، والإسبانية، والبرتغالية والرومانية، فقد كانت في الأصل لهجات مختلفة للغة اللاتينية.

كذلك يهتم علم اللغة الاجتماعي بدراسة المحظور من الكلام Tabooed كذلك يهتم علم اللغة الاجتماعي بدراسة المحظور من الكلام words

كذلك من اهتمامات علم اللغة الاجتماعي دراسة اللغة والجنس (٢)، ودراسة الخصائص اللغوية للغــة النســاء، سواء من حيث درجة حــدة الصــوت، أو ارتفاعــه، أو نوع الكلمات المحظــورة على كل منهما ... إلخ.

### (٢) علم اللغة النفسي Psycholinguistics:

من نتائج أفكار تشومسكى اللغوية: إنها نقلت البحث اللغوى من الاقتصار على الوصف والتحليل دون التفسير، إلى محاولة تفسير الظواهر، وتفرقته بين القدرة اللغوية Competence ، والأداء Performance. واهتم العلماء بدراسة العقل البشرى ودوره في العملية اللغوية، لمحاولة تفسير الظواهير اللغوية من خلال علم النفس الإدراكي، ومن أهم موضوعات هذا العلم محاولة التعرف على قدرة الطفل على اكتساب اللغة: متى، وكيف؟

كذلك من اهتمامات علم اللغة النفسى (٢): دراسة العلاقة بين اللغة والفكر ودراسة عيوب الكلام وسبل التغلب عليها.

<sup>(</sup>١) د. كريسم حسام الدين: المحظورات اللغوية.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد مختار عمر: اللغة واختلاف الجنسين.

<sup>(</sup>٣) اقرأ ف هذا العلم: د. داود عبده: دراسات ف علم اللغة النفسى.

من اهتمامات هذا العلم أيضًا: بحث كيفية فهم الجمل والكلمات، وسرعة الفهم، وخطوات الفهم، وعوامل صعوبة الفهم، ومن اهتماماته أيضًا: تركيب الذاكرة من الناحية اللغوية، وطبيعة التذكُّر، وأسلوب استدعاء المخزون اللغوى من الذاكرة، أو ما يعبر عنه بالمعجم الذهبي. وهمكذا يشمل هذا العلم كل العمليات العقلية عند المتحدث قبل صدور اللغية، وعند المتلقى عقب صدور اللغية.

# (٣) علم اللغة الأنثروبولوجي Anthropological Linguistic:

العلاقة بين اللغة والثقافة من أهم الموضوعات التي نالت اهتمام علماء اللغة الأنثروبولوجيين، ومجال الأنثروبولوجيا هو دراسة المجتمعات والثقافة للكشف عن سلوكيات الناس المتأثرة بالأشكال الثقافية المحتلفة، فالثقافة في نظرهم أسلوب حياة.

ومن هنا فإن للغة مكائسا بارزًا في الدرس الثقافى، فإلى جانب كونسها وعاء للمعرفة والفكر والثقافة فهى - أيضًا - مرآة لثقافة المجتمع، ترقى برقيه وتنحدر بانحداره؛ فللغة اتصال وعلاقة بالمستوى الثقافي للجماعة.

أيضًا للغة دور فى تشكيل ثقافة المجتمع وأسلوب تفكيره؛ حيث إن الثقافة واللغة (١) كلتيهما تلعبان دورًا مهمًا فى تكوين المجتمعات الإنسانية أو التجمعات العرقية المتميزة . Ethnic Groups

#### (٤)علم اللغة الجغرافيي Geo linguistics:

علم اللغة الجغرافي يدرس اللغة من زاوية المكان دون اعتبار لعنصرى الزمن، والعائلة اللغوية، وإنما يربط هذا العلم "علم اللغة الجغراف" الدراسة التي تختص بالتوزيع اللغوى في المكان (الأطالس اللغوية) بالظروف الاجتماعية والثقافية.

<sup>(</sup>١) اقرأ في هذا الموضوع: د. كريم زكى حسام الدين: القرابة، مكتبة الأنجلو ، ط١، ١٩٩٠.

وعليه، فعلم اللغة الجغرافي يدرس توزيع اللغات البشرية على المواقع المختلفة من الكرة الأرضية، ويدرس كذلك نوع المتحدثين لكل لغة وعددهم ومستواهم الاجتماعي والثقافي، وتحديد بحالات النفوذ اللغوى للغات التي لها سيطرة على لغات أخرى بسبب التفوق الحضارى لأهلها، كالإنجليزية مثلاً في الوقت الحاضر، كذلك يدرس مكانة كل لغة اجتماعيًّا، وعليه فيمكن تحديد: اللغة الرسمية واللغة الأم، واللهجة الحرفية ... إلخ.

#### (٥) علم اللغة السياسي Instituional Linguistics:

علم اللغة السياسى أحد فروع علم اللغة الاجتماعى التى نالت اهتمامًا ملحوظًا فى العصر الحديث، ويهتم هذا العلم بدراسة حوانب الخطاب السياسى (١) والتعرف على خصائصة اللغوية، وذلك للوقوف على أهم العناصر والخصائص اللغوية التى تدعم هذا الخطاب، فيهتم بدراسة أسلوب التحريض والإثارة وأهم سمات الخطاب السياسى حيث تفيد الدراسات اللغوية أنه: ذو عبارات قصيرة، ويتحنب التطويل، ويستخدم الألفاظ المؤثرة والواضحة، ويتحنب الألفاظ الغامضة، ويلحاً أيضًا إلى التضاد والمفارقة.

كما يدرس علم اللغة السياسى وسائل التأثير على المستمع من حيث اللغة مثل: التكرار، واستعماله الفنى فى التحريض، وكيف تصنع الشعارات؟ وكيف نستطيع- عن طريق اللغة- تعمية المسائل وتضليل الأفكار؟ وطرائق التضليل المحتلفة، والسمات والملامع الأسلوبية الخاصة بكل مجتمع وبكل شريحة داخل المجتمع الواحد.

<sup>(</sup>۱) راجع: حورج كلاوس، لغة السياسة، ترجمة: ميشيل كيلو، دار الحقيقة، بيروت، ط۲، ۱۹۹۰، ص۲۱.

# المناهج الحديثة لدراسة اللغة

المنهج من أهم سمات الدراسة العلمية كما سبق أن أشرنا. وقد أنجز علم اللغة الحديث تقنين مجموعة من المناهج لدراسة اللغة، وكل منهج من هذه المناهج يسد حاجة يتطلبها الواقع اللغوى؛ فبعضها يكشف عن أسرار النظام اللغوى للغة موضوع الدرس، وبعضها يرصد حركة التغير اللغوى عبر الزمن، والبعض الآخر ينهض بسهدف التأصيل اللغوى وتصنيف اللغات إلى أسرات لغوية، وبعضها يأتى لتحقيق غايات تربوية في مجال تعليم اللغات.

وعلم اللغة الحديث يستخدم المناهج الأربعة التالية:

- 1- المنهج الوصفي Descriptive Method.
- Historical Method المنهج التاريخي ٢-
- .Comperative Method المنهج المقارن -٣
- ٤- المنهج التقابلي Contrastive Method.

وفيما يلي موجز عن كل منهج من المناهج السابقة:

#### (١) المنهج الوصفى:

يقوم هذا المنهج على وصف اللغة " لغة محددة " في زمن محدد ومكان محدد ودون اعتبار للخطأ والصواب فيها، فالمنهج الوصفي يصف الحقائق ويناقشها دون فلسفة، أو محاكمة لها أو إقحام المنطق في تفسير وتأويل الظواهر اللغوية. وعلى الباحث هنا أن يحدد منوى اللغوى المقصود بالدراسة لظاهرة لغوية محددة صوتيًّا أو صرفيًّا أو تركيبيًّا أو دلاليًّا؛ وذلك لأن عدم تحديد زمن الدراسة أو مكالها أو المستوى اللغوى المدروس، كل ذلك يؤدى إلى الخلط ويصل بالباحث إلى نتائج مضللة؛ فهذا التحديد من دواعي الدقة التي تتطلبها الدراسة العلمية.

فالمنهج الوصفى- إذن - يسحل الواقع اللغوى تسجيلاً أمينًا؛ بهدف الكشف عن حقائق النظام اللغوى بمستوياته المختلفة.

وتمثل الدراسة الوصفية للغة خطًا أفقيًا تظهر فيه العلاقات بين العناصر اللغوية، متميزة عن حقائق النظام اللغوى بمستوياته المختلفة.

إذا أراد الباحث دراسة ظاهرة محددة في العربية المعاصرة مثل: ظاهرة الغموض في العربية المعاصرة مثلاً، فعليه أن يحدد مسيتوى الدراسة من بين المستويات التالية:

- ١- الغموض في المستوى الصوتي.
- ٢- الغموض في المستوى الصرفي.
- ٣- الغموض في المستوى التركيسبي.
  - ٤- الغموض في المستوى الدلالي.

أيضًا يدخل ضمن إطار تحديد المستوى: تحديد المستوى اللغوى للبحث (الفصحى أم العامية)، والخطوة التالية هي تحديد زمن الدراسة: (خمس سنوات-عشر سنوات...إلخ)، حسب المدة التي يراها كافية للوفاء بحاجة البحث.

ثم عليه أن يحدد مكان الدراسة: في مصر، أم في الوطن العربي كله... إلخ.

ثم عليه أن يحدد مصادر المادة من اختيار الشرائح التي تمثل العربية المعاصرة تمثيلاً صادقًا: ( حرائد ـــ روايات ... إلخ).

ثم يبدأ فى جمع المادة حتى يتأكد من جمع مادة كافية لدراسة الظاهرة موضوع البحث، بشرط الالتزام أثناء الجمع بالحدود الزمانية والمكانية والمستوى اللغوى للبحث.

ثم يبدأ بعد ذلك في التحليل، من واقع المادة التي بين يديه؛ فلا يسجل أحكامًا مسبقة، ولا يتأثـر بأحكام قديمة عن اللغة أو عن الظاهرة، ويستخدم في ذلك

نظريات البحث الحديثة، فمثلاً في المستوى الدلالي هنالك نظريات للتحليل الدلالي أهمها:

- الجال الدلالي Semantic Field
  - السياق Context
- التحليــل التكويــني Compenential analysis.

وبعد التحليل يصل إلى وصف دقيق يعبر عن سلوك هذه الظاهرة، ويخرج بنتائج بحشه.

#### :Historical Method المنهج التاريخيي (٢)

يقوم هذا المنهج على دراسة لغة محددة عبر الزمن، للكشف عن التغيير اللغوى على المستويات الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية.

ويعتمد المنهج التاريخي على المنهج الوصفى الذى يأتي ممهداً للدراسة التاريخية، فعلى سبيل المثال يمكن لنا تناول ظاهرة لغوية بالبحث التاريخي بين العصر الجاهلي والعصر الجاهلي والعصر الحديث والعصر الإسلامي (فترتين متقاربتين)، أو بين العصر الجاهلي والعصر حتى (فترتين متباعدتين)، أو تناول الظاهرة من العصر الجاهلي، مروراً بكل العصور حتى العصر الحديث (فترات متعاقبة)؛ فتأتي الدراسة الوصفية بكل أبعادها: (تحديد الزمن، تحديد المكان، تحديد المستوى، تحديد الظاهرة اللغوية، التزام المنهج العلمي وما يتطلبه من دقة وموضوعية)؛ لإنجاز وصف الواقع اللغوى لكل عصر من العصور، ثم يأتي بعد ذلك دور الدراسة التاريخية التي ترصد التغير اللغوى.

ويطمح اللغويون العرب المعاصرون إلى إنجاز معجم تاريخي للغة العربية يؤرخ الفاظها، على أساس من الشواهد الموثقة، وذلك بدءًا بأقدم نص وردت فيه الكلمة، حتى أحدث استحدام لها، كما في معجم أكسفورد التاريخي في اللغة الإنجليزية.

ولنضرب لذلك مثلاً:

ف دراسة للباحث حول كلمة (المغفرة) \_ باستخدام المنهج التاريخي \_ قام الباحث بالخطوات الآتية:

البدء بالدراسة الوصفية الكاملة لاستعمالاتها فى العصر الجاهلي من خلال نصوص السعر الجاهلي وكذلك النثر الجاهلي، وتحديد الدلالات الحسية والدلالات المعنوية، ثم تعيين أقدم دلالة للكلمة من بين الدلالات الحسية، ثم ملاحظة العلاقة بين هذه الدلالة وبين جميع الدلالات الأخرى للكلمة، مع اعتبار الدلالات الأكثر شيوعًا.

وأسفر بحث دلالة المغفرة عن تعيين أقدم دلالة حسية لدلالة المغفرة، وهي "الستر والتغطية"، ثم انتقل البحث إلى العصر الإسلامي والدراسة الوصفية الكاملة للنصوص اللغوية خلال هذا العصر، وبخاصة القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف والشعر الإسلامي، وتم تحديد دلالات الكلمة من خلال تلك النصوص وظهر من البحث أن معنى "العفو والصفح" استقر وثبت بفضل شيوع استعماله في القرآن الكريم.

ثم أتى دور الدراسة التاريخية بالمقارنة بين دلالات الكلمة في العصرين الجاهلي، والإسلامي ؛ لرصد التغير الدلالي بكل وجوهه.

وأسفر البحث عن تعيين التغير الدلالي للكلمة، حيث تحول معنى الستر والتغطية إلى معنى العفو والصفح، وقد مهد المعنى القديم للدلالة الجديدة، ثم امستد البحث بالكلمة إلى العربية المعاصرة (١).

<sup>(</sup>۱) راجع: د. محمسد محمسد داود: المغفرة (دراسة دلالية)، مجلة علوم اللغة، العدد الأول - المجلد الثالث، س٣- ص١٠٥: ٢٠٤.

# :Comparative Method (۱) النهج المقارن (۳)

يقوم المنهج المقارن على المقارة بين لغتين أو أكثر بشرط انتماء هاتين اللغية بن المغين أو تلك اللغيات إلى أسرة لغوية واحدة، لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف، وتحديد صلات القرابة بين هذه اللغات موضع المقارنة؛ وذلك رغبة فى تصنيف اللغات إلى أسر وفروع لغوية، ويقوم هذا التصنيف على أوجه التشابه فى المستويات اللغوية (صوتية، صرفية، تركيبية، دلالية) بين اللغات موضع التصنيف.

كــما تــهدف الدراســة المقارنــة إلى التوصــل إلى اللغــة الأم ـ Language لكل أسرة لغوية، وهي لغة من صنع الباحثين ولا وجود لها في الواقع.

أيضًا تهدف الدراسة المقارنة إلى تأصيل المواد اللغوية في المعاجم، على نحو ما أنجره الأوربيون، ذلك مثل معجم فالد بوركوني Walde Porkony المغات الهندوأوروبية، وهو معجم بالألمانية، ومعجم المترادفات في اللغات الهندوأوروبية، الذي صنفه بك Buck طبقًا للمعانى:

A dictionary of selected synonyms in the priniciples into European Language.

### (٤) المنهــج التقابــلي Contrastive Method:

في إطار المدرسة الوصفية لدراسة اللغة نشأ حديثاً المنهج التقابلي، لخدمة أهداف تربوية في جانب علم اللغة التطبيقي في بحالات متعددة: أهمها بحال تعليم اللغات، فثمة صعوبات تصادف من يتعلمون لغة أخرى (لغة ثانية) بالإضافة إلى لغتهم الأم، وهذه الصعوبات ناتجة عن الاختلاف الموجود بين نظام اللغة الأم ونظام اللغة الثأنية.

<sup>(</sup>١) راجع: د. محمـود فهـمي حجـازي: مدخل إلى علم اللغـة، ص ٢١.

فمن المهم أن يؤخذ في الاعتبار أن اكتساب لغة جديدة لا يتم بمعزل عن العادات اللغوية للغسة الأم التي استقرت في ذهن المتعسلم؛ وذلك لأن أعضاء النطق- وكذلك الجزء الخاص باللغة في العقل- حسدت لها أمسران:

أ — تكيف كل منها على النظمام المخاص باللغمة الأم بمستوياته كلهما ( صوتية، وصرفية، وتركيبية، ودلالية ).

ب - حدث بين العقل وأعضاء النطق ما يسمى بالتوافق الذهمين العضلى في القدرة على أداء اللغة الأم.

ولنضرب بعض الأمثلة للدراسة التقابلية في محال تعليم اللغات فيما بين العربية والإنجليزية:

1 - على المستوى الصوتى: هنالك فرق بين صوت الراء فى العربية وبين صوت "R" فى الإنجليزية، والعادة اللغوية للعربى فى نطق الراء العربية التى تتسم بالتكرار تغلبه حين ينطق بـ "R" الإنجليزية.

صوت الباء فى العربية صوت واحد ( فونيم واحد )، على حين نجد له فى الإنجليزية صوتين مختلفين: P - P'' ولكل منهما فونيم لــه خصائصه النطقــية. وفى المقابل فإن الأصوات (ض، ع، خ، ق) تمثل صعوبة أمام الإنجليزى حين يتعلم العربية.

٧- وعلى المستوى التركسيهى: نجد أن الإنجليزى حين يتعلم العربية يتأثر بنسق الإنجليزية في تركيب الصفة والموصوف؛ فالتعبير العربي " جميل حدًّا " بالإنجليزية هو: Very nice، وقد تعود ذهنه على تقديم الصفة، فيقول:

"حدًّا جميل" ، " حدًّا عظيم"، وفي التركيب الإضافي نجد أن العربي تغلبه عادته اللغوية في تقديم المضاف على المضاف إليه في مثل ( حامعة القاهرة )، فيقال بالإنجليزية: Cairo university في حين أن العربي يخطئ وينطق: Cairo .Cairo

وعلى الدارس أن يفرق بين المنهج التقابلي وبين المنهج المقارن، فإن كان المنهج المقارن يقارن بين لغتين أو أكثر، فإنه يضع شرطًا أساسيًّا لهذه الدراسة المقارنة وهو انتماء هذه اللغات المقارن بينها إلى أسرة لغوية واحدة، في حين أن المنهج التقابلي يقابل بين لغتين، سواء أكانت اللغتان من أسرة واحدة أم من أسرتين مختلفتين، فيمكن القيام بدراسة تقابلية بين العربية والإنجليزية (أسرتان مختلفتان) أو بين العربية والعبرية (أسسرة واحدة).

أيضًا يشمل المنهج التقابلي دراسة لهجة محلية واللغة الفصحى داخل لغة واحدة (١) ؟ بــهدف تيسير تعلم الفصحى وتذليل الصعوبات التي تواجه من يتعلمون الفصحى من أبناء هذه اللهجة.

يضاف إلى هــذا إمكانية الإفادة من المنهج التقابــلى فى مجــال الترحــمة، وتقديــم أهــم أوحــه الشــبه والاخــتلاف، وأيضًا أهم الخصائص لكل من المغتين موضوع الترجمة، مما يســاعد في إيجاد المكافئ في حالة الترجمة (٢).

كما يمــد المنــهج التقابلي المجالات التطبيقية للفنون بمادة على درجة كبيرة من الأهمية في المسرح والقصة والتمثيلــية .. ونحو ذلك .

وظهرت في الآونة الأخيرة دراسات في العربية (٣) تعتبر بدايات مهمة في الدراسات التطبيقية الخاصة بالمنهج التقابلي، وتشير البوادر إلى مستقبل عظيم لهذا المنهج؛ وفاءً بحاجة الواقع في التغلب على صعوبات تعلم اللغات في إطار المنافسة اللاهبة بين لغات الحضارة كالإنجليزية والفرنسية والألمانية... وغيرها.

<sup>(</sup>۱) راجع: د. محمود فهمي خجازي: مدخل إلى علم اللغة ، ص ٢٦. -

<sup>(</sup>٢) يوحين . اى. نيــــدا: نحو علم الترجمة، ترجمة: ماحد النحار، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: د. البدراوي زهــران: علم اللغة التطبيقي في المحال التقابلي.

# مستويات البحث اللغوى

يتناول البحث اللغوى الحديث كل المستويات اللغوية: الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية. وهذا التقسيم لتيسير الدراسة والفهم لجوانب اللغة، أما واقع اللغة المنطوق فلا يعرف هذا التقسيم، فالكلام المنطوق تتكامل فيه كل هذه المستويات، وتأتى دفعة واحدة. وفيما يلى شيء من التوضيح لكل مستوى من مستويات البحث اللغوى:

#### (١) المستوى الصوتى:

يتناول البحـــث اللغوى في هذا المستوى الأصوات- التي يتكون منها الكلام-باعتبارات مختلفة:

الاعتبار الأول: أنها وحدات صوتية بحردة منعزلة عن سياقها، وهو ما يهتم به علم "Phonetics"، ويهتم هذا العلم ببيان مخرج كل صوت وطريقة نطقه وصفة الصوت، وذلك دون ربطه بالمعنى، ويشمل هذا العلم ثلاثة أنواع (١)من دراسة الصوت اللغوى:

#### أ ــ علم الأصوات النطقى:

الاهتمام هنا بالعنصر الأول لعملية النطق، وهو المتحدث، فيتم دراسة المحارج. وهذا الفرع هو أقدم فروع الدراسة الصوتية، وقد سحل هذا الجانب تقدمًا ملحوظًا بفضل العلوم الطبية الحديثة، التي أدت إلى الكشف عن طبيعة أعضاء النطق، وإن كان تصوير المحرج ساعة نطق الصوت بوساطة الأشعة، ورغم هذا التقدم يعترض البحث في هذا العلم - بعض المحاذير، حيث إنه لا يمكن التحريب على الإنسان.

<sup>(</sup>۱) د. محمود فهمي حجازي: مدخل إلى علم اللغة، ص ٣٨.

#### ب ـ علم الأصوات الفيزيائي:

والاهتمام هنا ينصبُّ على الوسَط الذى ينتقل فيه الصوت، وطبيعة الأصوات نفسها. والتقدم فى هذا الجانب كبير، ولا تقف فى طريقه عقبات أو محاذير كالجانب الأول.

#### ج ـ علم الأصوات السمعي:

يتوجه الاهتمام في هذا العلم إلى العنصر الثالث في عملية الكلام، وهو السامع أثناء تلقى الأصوات، وتحديد أي الأصوات أكثر إسماعًا وأيها أقل، وهكذا...

الاعتبار الثانى: هو دراسة الصوت باعتباره وحدة فى نسق صوتى، ويهتم به علم " Phonology ويبت يربط بين الصوت وطرق تشكيله ووظائفه، فربط الصوت بالمعنى من أهم سمات هذا العلم، ويهدف البحث الفونولوجى إلى تحديد العناصر الصوتية المكونة للكلمة، فى ضوء التمييز الموضوعى بين الوحدة الصوتية الماكونة للكلمة، فى ضوء التمييز الموضوعى بين الوحدة الصوتية فى الله والصورة الصرفية الصرفية الساس التقابل الدلالى؛ فالفرق بين (نال) و (قال) فرق صوتى متمثل فى الوحدة الصوتية "ن" والوحدة الصوتية "ق"، وهو فرق يؤثر فى المعنى، فى حين أن تعدد درجات الاختلاف فى وحدة صوتية مثل: "اللام" بين درجات التفخيم والترقيق فى السياقات الصوتية المختلفة كل هذه الدرجات تعد صورًا موتية مثل: "عد صورًا موتية مثل: "المعنى.

وكلا العلمين "Phonetics"، و "Phonology" يتكاملان.

ومن غمرات علم اللغة الحديث دراسة أسلوب تتابع الأصوات المفردة لتكوين المقاطع Sylables، فكل لغة لها نسقها الخاص في تكوين المقطع، ويرتبط بدراسة المقطع دراسة النبر Stress، ويقصد به درجات ارتفاع الصوت؛ حيث تتباين المقاطع

ف درجة ارتفاع الصوت، ويأخذ التنغيم الصوتى Inotnation للكلمات وأثره ف المعنى دورًا بارزًا في الدراسة الصوتية الحديثة.

كما يهتم الدرس الصوتى الحديث بدراسة التغيرات الصوتية، على تنوعها وتصنيفها؛ لمعرفة نسق كل لغة في هذه التغيرات الصوتية.

# أهم اتجاهات البحث الصوتى في علم اللغــة الحديث

فيما يلي إشارة موجزة لأهم اتجاهات البحث الصوتي في علم اللغة الحديث:

#### (١) علم الأصوات الوصفى:

ومن أهم قضاياه: البحوث الخاصة باللهحـات العربية الحديثة، وقد أنحزت عدة رسائل في هذا الشأن، بالجامعة الأمريكية.

#### (٢) علم الأصوات التاريسخي:

ومن أهم قضاياه: بحث التغير الصوتى في لغة بعينها، في أزمنة مختلفة.

ويُصنَّف التغير الصوتى وفق معايير متنوعة:

أ- التغير في الصوت المفرد: مثل التغير الذي حدث في صوتى "الطاء" و"القاف"
 فالعربية (١).

ويدخل في هذا القسم: الصوامت، والحركات (قصيرة وطويلة).

ب- التغيرات الصوتية المقيدة (المشروطة) سياقيًّا، ومنها:

١ - المماثلة: كما في صيغة (افتعل):

<sup>(</sup>١) راجع: ص٧١ من هذه الدراسة.

اضترب → اضطرب اصتنع → اصطنع

تحولت التاء إلى طاء لمماثلة الحرف المحاور لها (الضاد والصاد) في صفة التفخيم.

٢- المغايرة: كما ف: كبُّل → كعبل.

٣- القلب المكانى: نحو: مسرح ـــ مرسح.

أرانب → أنارب.

مع مراعاة أن يكون التصنيف للأصوات وفق مجموعات صوتية واحدة: أسنانية – لثوية ... إلخ، ومراعاة الخصائص الصوتية: مهموس – مجهور... إلخ.

ثم فى داخل كل هذه التصنيفات ينبغى تحديد موقع التغير الصوتى الحادث فى الكلمة: هل هو فى أول الكلمة، أم فى وسطها، أم فى آخرها؟

أيضًا من الأمور التي يجب مراعاتها: مراعاة سياق التغير: هل حدث بتأثير الصوت السابق، أم بتأثير الصوت اللاحق؟

### (٣) علم الأصوات المقارن:

ومن أهم قضاياه بحث الأصوات فى إطار أسرة لغوية واحدة، وما كتبه بروكلمان عن "علم اللغات المقارن فى اللغات السامية" يعد مثالاً واضحًا ودقيقًا فى هذا الصدد.

### (٤) علم الأصوات التقابلي وتحليل الأخطاء:

ومن أهم قضايا هذا العلم: الدراسة الصوتية للهجة العامية في مقابل اللهجة الفصيحة. والدراسة الصوتية للغة ما في مقابل لغة ثانية يراد تعليمها لأبناء اللغة الأم، ومن الجوانب التطبيقية في الدراسة الصوتية: دراسة عيوب النطق التي تعود لسبب

لغوى، مع وضع الحلول للتغلب عليها. كذلك ما يخص حوانب الأداء الصوتى، بوجوهه المختلفة، والأمر هنا خاص بالأصسوات المفسردة، ومواضع النبر، والتنغيم، والوقف ...إلخ.

### (٢) المستوى الصرفي:

يتناول البحث اللغوى في هذا المستوى الكلمة خارج التركيب، فيدرس صيغ الكلمات من حيث بناؤها، والتغيرات التي تطرأ عليها من نقص أو زيادة، وأثر ذلك في المعنى. والبحث اللغوى الحديث يتعامل مع مسائل الصرف على أساس صوتى بدلاً من اعتماد القدماء على الكتابة في تحديد الكلمة؛ فكل مجموعة من الحروف تكتب محتمعة وتأخذ شكلاً مستقلاً في الكتابة اعتبرها القدماء كلمة، في حين يتعامل البحث اللغوى الحديث مع الوحدة الصرفية Morpheme.

أيضًا من الحقائق التي أنجزها علم اللغة الحديث تحليل الأنماط الصرفية الخاصة بكل لغة أو لهجة، بقصد الوصول إلى أسلوب كل لغة فى بناء كلماتها. كما يهتم علم اللغة الحديث بدراسة التغيرات الصرفية التي تطرأ على بناء الكلمة لاعتبارات صوتية.

### (٣) المستوى التركيبي:

يتناول البحث اللغوى في هذا المستوى دراسة نظام بناء الجملة، ودور كل جزء في هذا البناء، وعلاقة أجزاء الجملة بعضها ببعض، وأثر كل جزء في الآخر مع العناية بالعلامة الإعرابية.

يضاف إلى هذا عناية البحث اللغوى الحديث على مستوى التركيب Syntactic بدراسة التراكيب الضغرى، مثل: المضاف والمضاف إليه، النعت والمنعوت، تركيب الفعل مع حرف الجر أو الظرف، التعبيرات السياقية، التعبيرات الاصطلاحية.

وأهم فرق فى بحث الجملة بين القدماء والمحدثين هو تخلص المحدثين من التأثر بنظرية العامل، واتجاههم إلى دراسة الوصفية لعناصر الجملة، التى تعتمد على الواقع المنطوق، ومعرفة دور هذه العناصر فى المعنى؛ ومن هنا أصبح تفسير الظواهر النحوية يقوم على أساس وصفى بدلاً من الاعتماد على المنطق والتأويلات التى تخرج باللغة من إطارها إلى علوم ومجالات أخرى.

#### (٤) المستوى الدلالي :

يتناول البحث اللغوى في هذا المستوى دراسة المعنى بكل جوانبه: (المعنى الصوتى وما يتصل به من نبر وتنغيم، والمعنى الصرفى، والمعنى النحوى، والمعنى المعنى اللغوى هو حصيلة هذه المستويات كلها.

ومع دراسة المعنى وحوانبه يهتم البحث الدلالي بالقضايا التالية:

تغير المعنى، وأسباب هذا التغير، ومظاهر هذا التغير، ودراسة العلاقات الدلالية بين الألفاظ، وصناعة المعجمات بأنواعها.

#### العلاقة بين المستويات عند القدماء والمحدثين:

#### أ \_ عند القدماء:

حدث خلط واضح عند القدماء بين المستويات اللغوية (١)، بالإضافة إلى أنه لم تتوفر لديهم نظرة متكاملة للعلاقة بين المستويات اللغوية، اللهم إلا هذه المسائل المتفرقة التي تبدو فيها بعض ملامح الربط بين المستويات، من ذلك ما نجـده عند سهيويه حين فسر ظاهرة الإدغام تفسيرًا صوتيًّا، لكن الإدغام صورة واحدة من صور الإبدال. ولقد أطلق القدماء وبخاصة في القرون الأولى من الهجرة، وبالتحديد مع بداية القرن

<sup>(</sup>١) راجع في هذا المعنى بتوسع: د. كمال بشر: التفكير اللغوى بين القديم والجديد، ص ١٤٩.

الثانى السهجرى، على المستويات اللغوية اسمين اثنين هما: النحو، وعلوم العربية (1)، والنحو - كما فى تعريف ابن جنى - هو: " انتحاء سمت كلام العرب فى تصرفه من إعراب وغيره، كالتثنية والجمع والتصغير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها فى الفصاحة "(٢).

ورغم جمع العلمين (النحو والصرف) فى كتاب واحد، ورغم اختلاط مسائل دراسة الصرف والنحو فى القديم، إلا أن الحقيقة التى ينبغى تأكيدها: هى عدم إقامة القدماء علاقة واضحة بين العلمين، بحيث تفيد المستويات اللغوية بعضها من بعض مما يساعد على تحليل كثير من الظواهر اللغوية المختلفة.

وميَّز المتأخرون بين المستويين: المستوى النحوى، والمستوى الصرف، وظهر مصطلح "الصرف" عند الأحكام الخاصة ببنية الكلمة في كتابه "مفتاح العلوم"(٢).

#### ب \_ عند المحدثين:

يتعامل البحث اللغوى الحديث مع المستويات اللغوية، على أنها تتكامل؛ فكل مستوى يرتبط بالآخر ويفيد منه، ولا يجوز الفصل بينها أو الاكتفاء بواحد منها في معالجة أى قضية لغوية، وذلك لأن النص اللغوى كلَّ لا يتجزأ<sup>(٤)</sup>. فالصرف يعتمد على الأصوات في كثير من مسائله، ومن أظهر الأمثلة على ذلك: ظاهـــرة الإعلال والإبدال. والنحو يعتمد على الأصوات والصرف معًا، وتعمل المستويات كلها لخدمة المعنى؛ إذ هو الهدف الأساسى من النص.

<sup>(</sup>١) د. محمود فهمي حجازي: علم اللغة العربية: ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢) ابن حنى : الخصائص ٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) د. محمود فهمي حجازى: علم اللغة العربية، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٤) راجع: د. كمال بشر: التفكير اللغوى بين القديم والجديد، ص ١٤٩.

# منتذى سورالأزبكية

WWW.BOOKS4ALL.NET

الفصل الخامس

أصوات العربية

بين النظرية والتطبيق

# الأصوات اللغوية في العربيـــة

يمسيز العلماء قديماً وحديثاً بين نوعين من الأصوات:

- ١- الصوائت: وتعرف في العربية بالحركات القصيرة (الفتحة والكسرة والضمة)،
   بالإضافة إلى أصوات المد (ألف المد، وياء المد، وواو المد)، ويطلق عليها حديثًا
   "الحركات الطويلة".
- ۲- الصوامت: وأطلق عليها العرب مصطلح (الحروف الأصول)، وعددها في العربية ثمانية وعشرون صوتـــًا، يدخل فيها الواو غير المـــدة، والياء غير المـــدة.

# أولاً: الصوائت:

للقدماء حس مرهف بهذا التمييز، حيث أطلقوا على مخارج حروف المد: المخرج المقدَّر، أو الجوفية، أو السهوائية، والذى أضافه المعاصرون هو تحديد ملامح إضافية تميز مخرج كل حركة من الحركات (الفتحة، والضمة، والكسرة) من خلال تحديد موضع اللسان وموضع الشفتين أثناء النطق بكل حركة، ويلحق بذلك: ألف المسد، وياء المد، وواو المد.

فالفتحة، وألف المد: يكون وسط اللسان هو الجزء الأعلى.

والضمة، وواو المد: يكون آخر اللسان هو الجزء الأعلى مع أخذ الشفتين شكل الاستدارة تقريبًا.

والكسرة، وياء المد: يكون أول اللسان هو الجزء الأعلى.

والحق أن هذه الملامح التي أضافها المعاصرون لم تكن خافية على القدماء، بل هي حاضرة في الجانب الشفهي عندهم، ولعلهم اكتفوا بجانب التلقي دون الكتابة،

بسبب أن القرآن الكريم قائسم على التلقى الصوتى والمتابعة الحية من لحظة نزولسه على رسول الله ﷺ.

قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأُنَكُ فَأَتَّ بِعُ قُرْءَانَهُ ﴿ القيامة /١٨ .

# ثانياً: الصوامت:

هى الحروف (الأصوات) الصامتة، وهى التى تقبل حركة من الحركات، ويرجع اختلاف المحدثين عن القدماء فى وصف هذه الأصوات إلى تقدم علم التشريح وعلم الأصوات التجريبي ، مما أتاح للمحدثين تفاصيل أكثر دقة، فميزوا بين الحلق والحنجرة واللهاة، وقد سجل القدماء حسهم الدقيق بهذه التفرقة حيست مُيزوا بين أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق.

# السمع

يشـــترك في إنجاز عملية السمع أعضاء عديدة، مثل: الأذن الخارجية والأذن الوسطى، والأذن الداخلية، كذلك الجزء الخاص بعملية السمع<sup>(۱)</sup> في المخ.

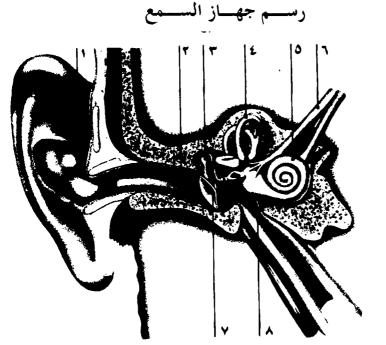

- الأنن الخارجية - الفناة السمعية - العظام السمعية - القوات الهلالية - عصب السمع - غشاء الطبلة - فناة استكيوس

و يعتبر السمع (٢) أم الملكات الإنسانية لعظيم تأثيره في اكتساب المعارف الإنسانية وقد جاء في القرآن الكريم في مقدمة الحواس الإدراكية، قال تعالى:

﴿ قُلُ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمُعَ وَٱلْأَبْصَدرَ وَٱلْأَفْئِدَةً ﴾ الملك/٢٣.

<sup>(</sup>١) راجع: د. وفـاء البيه: أطلس أصوات اللغة العربية، ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) المتأمل لأهمية السمع يرى أن كثيرًا من المعارف والثقافات وعمليات الفهم والإدراك، يلعب السمع فيها دورًا بارزًا، وبخاصة الغيبيات.

## مجال إدارك الصوت:

استطاعت التقنية الحديثة قياس الشدة والتردد وغيرهما من الخصائص الفيزيائية في الموجات الصوتية، كذلك قياس إدراك الصوت.

ويتحدد مجال إدراك الصوت بالأذن البشرية بين حد أدنى للتردد يقدر بحوالى (٢٠) عشرين ذبذبة فى الثانية، وبحد أعلى للتردد يقدر بحوالى (٢٠٠٠) عشرين ألف ذبذبة فى الثانية، والأصوات التى يكون ترددها أقل من الحد الأدنى لا تدركها الأذن البشرية، والأصوات التى يكون ترددها أعلى من الحد الأعلى لا تميزها الأذن.

مع تأثر مدى إدراك الصوت بالأذن بعوامل عديدة مثل: المرض، والشيخوخة والعوامل النفسية؛ كالخوف الشديد، ونحو ذلك.

-كما أن السمع أسبق نشأةً من الكلام، وتتمتع حاسة السمع بمميزات لا تتأتى للحواس الأخرى: ( البصر، واللمس، والشمم .. إلخ )، حيث تعمل حاسة السمع في الليل والنسهار، وعبر المسافات البعيدة.

ولإدراك خطورة حاسة السمع وأهميتها يكفى المقارنة بين إنسان أعمى وآخر أصم؛ فالنبوغ عند فاقدى البصر كثير، بينما نراه نادرًا حدًّا بين الصُّمِّ، حتى وإن كانوا مبصرين.

والعملية الكلامية تدين للسمع في كثير من حوانبها:

- فبدون السمع لن يستطيع الإنسان أن يكتسب الأصوات اللغوية، فالأصم لا يكتسب مهارة الكلام كمن هو متمــتع بســمع جيد.
- وبدون السمع لن نستطيع أن نحدد صحة الصوت اللغوى عند النطق به وأنه استوفى صفاته من التفخيم أو الترقيق ، والسهمس أو الجهر ... إلخ.
- وبدون السمع لن نستطيع أن نحدد الدرجة المناسبة لارتفاع الصوت أثناء الكلام حتى لا يكون الكلام خفيضًا لا يسمع بوضوح، وحتى لا يكون الكلام صياحــًا يؤذى الأذن ويسبب الإزعاج والتشويش.

# تصنيف الأصوات حسب قوة الإسماع

كما صنف العلماء الأصوات اللغوية على حسب المخرج، هناك فريق من العلماء صنفوا الأصوات اللغوية حسب قوة الإسماع.

فبدراسة ملمح قوة الإسماع للأصوات اللغوية المختلفة، يوصف الصوت الذي لا يسمع من أبعد مسافة بأنه أقوى الأصوات إسماعاً، في حين أن الصوت الذي لا يسمع إلا من أقصر مسافة من المتكلم يكون أضعف الأصوات إسماعاً.

وفي العربية تأتى الحركات القصيرة (الفتحة، والكسرة، والضمة)، والحركات الطويلة التي يطلق عليها القدماء مصطلح حروف المد (١، و، ى) - في قمة المنحي لقوة الإسماع، في حين أن الصوت الصامت (الحرف الذي يقبل حركة) يظل صامت ولا يخرج إلى حيز الوضوح السمعي إلا بواسطة (حركة)، ومن هنا سميت الحركة بالصائت، أي: التي تجعل الصامت يصوّت ويكون له قوة الوضوح السمعي. والخصائص السماعية لأصوات العربية (١)، يمكن تركيزها في الخلاصة التالية:

- (۱) **أصوات عديمة الإسماع**: وهى الأصوات الانفحارية المهموسة، مثل: صوت الكاف وصوت التاء، في العربية.
- (٢) **أصوات قوة إسماعها درجة واحدة**: وهى الأصوات الانفحارية المجهورة مثل: أصوات: الجيم، والطاء، والسهمزة، والباء والدال، فى العربية.
- (٣) **أصوات قوة إسماعها درجتان**: وهى الأصوات الاحتكاكية المهموسة وتتفاوت قوة إسماعها حسب قوة الكلام، مثل: صوت السين، وصوت الفاء وصوت السهاء، في العربية.

<sup>(</sup>١) راجع: د. عبدالرحمن أيوب: أصوات اللغة، ص ١٣٤،

د. سعد مصلوح: السمع والكلام، ص ٣١٣، ٣١٤.

- (٤) أصوات قوة إسماعها ثلاث درجات: وهي الأصوات الاحتكاكية، مثل: صوت الزاى، وصوت الذال، وصوت الضاد، وصوت الغين، في العربية.
- (٥) أصوات قوة إسماعها أربع درجات: وهى الأصوات الأنفية والجانبية والمجهورة، مثل: صوت المسيم، وصوت النون، وصوت الراء في العربية.
- (٦) أقوى الأصوات إسماعاً: وهى أصوات الحركات وحروف المد، ولذلك سميت صوائت، كما سبقت الإشارة.

والذى ينبغى الإشارة إليه هنا فى هذه الخلاصة التى تميل إلى جانب التطبيق أكثر من ميلها إلى الجانب النظرى هو أن مهارة الأداء الصوتى تبدأ بالسماع الجيد، الذى يدرك صفات أصوات الحروف المنطوقة بدقة ووضوح، ويستطيع أيضًا أن يميز الفروق الصوتية الدقيقة بين أصوات الحروف متقاربة المخرج متشابهة الصفات، مثل: التمسييز بين: (ق \_ ك)، (ت \_ ط)، (ث \_ س)، (ز \_ د).

وهذا يدفعنا إلى الوعى بأهمية وجود نماذج تُتَخَذ أسوة وقدوة كمصادر للسماع الجيد؛ كى يتربى عند المستمع الحس السمعى المرهف، ويحدث اختزان فى المخ للملامح المميزة لصوت كل حرف من الحروف، فإذا ما حاول الإنسان التكلم كان فى الذهن نموذج ناجح يتخذه مثالاً يحتذيب، فتأتى محاولة النطق قريبة من هذا المثال قرباً يضمن لها النجاح، أو تأتى مطابقة له؛ فيكون لها التفوق والانطلاق، وقد تتجساوزه بملامح جمالية فوق مستوى الصحة المطلوب.

وبشأن أصوات اللغة العربية، فإننا نتمتع بوجود نموذج مثال له القمة في الصحة والجمال والإبداع، بل والإعجاز، إنه القرآن الكريم، حيث يتم تلقى القرآن من جيل إلى حيل عن طريق المشافهة، مع وجود المعايير والضوابط التي تضمن صحة النطق وتحفظها في إطار متناسق، ومجال أحكام التلاوة القرآنية يقوم بهذه المهمة.

وبالإضافة إلى هذه القمة والمثال المعجز، هناك فى كل عصر متحدثون فصحاء نبهاء يُشهد لهم من أهل اللغة والأداء بكفاءتهم الصوتية المتميزة، فليتخذ الطالب من هؤلاء الأفذاذ مثالاً يُحتذى، يستمع إليهم، ويحاول أن يتلمس هديهم فى نسق النطق الصحيح، حتى تتحقق له مهارة الأداء.

## جهاز النطق:

يشترك في إنتاج الصوت اللغوى أعضاء عديدة من حسم الإنسان: (الرئتان لإنتاج تيار السهواء، والحنجرة، والحلق، واللهاة، وتجويف الفم، واللشة والأسان، والشات والخيشوم)، وقبل هذا كله؛ هناك المخ حيث يوجد مركز السيطرة الذي ينظم عملية النطق ويحدد درجة الصوت المطلوب، وكل ما يتصل به من صفات، وهذه الأعضاء منها الثابت؛ مثل الأعضاء التي بالفك العلوي، ومنها المتحرك؛ مثل الأعضاء التي بالفك العلوي، ومنها المتحرك؛ مثل الأعضاء التي بالفك العلوي، ومنها المتحرك؛ مثل

انظر الشكل التوضيحي لجهاز النطق في الصفحة التالية:

# جهاز النطق

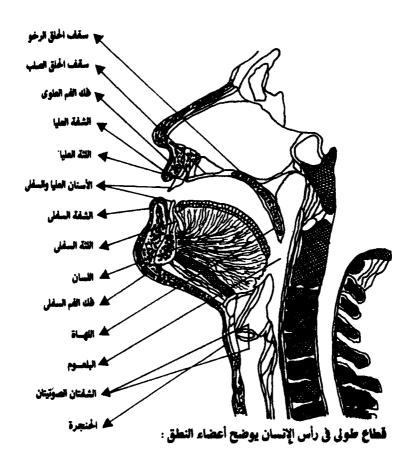

♦ الرسم مأخوذ من: د. وفاء البيه، أطلس أصــوات اللغــة العربيــة: ص
 ١١١٢.

# مخارج الأصوات الصامتة:

ومخارج الأصوات الصامتة في العربية ســـتة عشر، بيانـــها كالآتى:

| المخرج<br>الخاص<br>( المحدثون ) | الصسوت  | المخرج الخاص<br>( القدماء ) | المخرج العـــام |
|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------|
| الحنجــرة                       | ء، هـــ | أقصى الحلق                  |                 |
| (') —                           | ع، ح    | وسط الحلق                   | الحلق           |
| اللهاة                          | غ، خ    | أدنى الحلق                  | •               |
| <u> </u>                        | ق       | أقصى اللسان مما يلي الحلق   |                 |
| <u> </u>                        | 1       | أسفل أقصى اللسان            |                 |
|                                 | ج، ش،   | وسط اللسان مع الحنك         | اللسان          |
| _                               | ی       | الأعلى                      | ويشمل           |
|                                 |         | الحافة الخلفية للسان عند    | عشرة            |
|                                 | ض       | محاذاة الأضراس              | مخار ج          |
|                                 | ل       | الحافة الأمامية للسان       | خاصة            |
|                                 | ت, د،   | ظهر طرف اللسان مع           |                 |
| <u> </u>                        | ط       | أصول الثنايا العليا         |                 |
|                                 | ث، ذ،   | ظهر طرف اللسان مع           |                 |
|                                 | ظ       | رؤوس الثنايا العليا والسفلى |                 |

<sup>(</sup>١) وضع شرطة أفقية في خانة المحدثين يعنى: نفس المخرج عند القدماء .

| _           | ن                             | طرف اللسان تحت<br>مخرج اللام مع ما يحاذيه<br>من لثة الأسنان العليا     | تابع اللسان |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | ر                             | طرف اللسان مائسلاً<br>إلى ظــهره مع ما يحاذيه من<br>لثة الأسنان العليا |             |
| <del></del> | ص، ز،<br>س                    | طرف اللسان مع ما بين<br>الأسنان العليا                                 |             |
|             | ف                             | بطن الشفة السفلى مع<br>أطراف الثنايا العليا                            | الشفتان     |
|             | ب، و، م                       | ما بين الشفتين                                                         |             |
|             | الغنة<br>بمراتبها<br>المختلفة | التجويف الأنفى                                                         | الخيشــوم   |

# صفات الأصسوات

يقصد بصفات الأصوات: الخواص والملامح المميزة لكل صوت، من همس أو حهر، وشدة أو رخاوة، واستعلاء أو استفال، وإطباق أو انفتاح، وغير ذلك من الصفات التي تحدد الحالة التي يكون عليها الصوت عند النطق به.

ورحم الله القدماء من علماء الأمة الأوائل؛ فقد كان لهم بصر وبصيرة بصفات الأصوات العربية، وبحسهم اللغوى المرهف استطاعوا تحديد معظم صفات الأصوات العربية بدقة ووضوح.

ومع القفزات الواسعة للعلم التجريبي في المجال الصوتي أتيح لعلماء العربية في العصر الحديث الإفادة من علم الأصوات التجريبي Experimental Phonetics في تحديد صفات الأصوات بصورة دقيقة وواضحة؛ مما يعطينا ضوابط ومعايير تساعدنا على نطق صوت كل حرف نطقاً صحيحاً، كما يصون اللسان من الخلط بين أصوات الحروف المتشابهة لتقاربها في المخرج.

# أولاً: الصفات التي لها ضـــد:

## (١) الهمس والجهسر:

صفتان متخالفتان بحسب اهتزاز الأوتار الصوتية، فالجهر صفة ناتجة عن تذبذب واهتزاز الأوتار الصوتية خلال النطق بصوت معين، في حين أن السهمس صفة ناتجة عن عدم اهتزاز الأوتار الصوتية عند النطق بالصوت.

ويمكن إدراك الفرق بين الصوت المهموس والجُحُهور عند النطق، بوضع اليد على مقدم الرقبة أو الجبهة، أو وضع أصبعين، كل أصبع فى أذن، حيث نسمع صدى واضحاً لاهتزاز الأوتار الصوتية فى الأصوات المجهورة، كما فى صوت (ز) مثلاً، في حين أننا لانسمع هذا الصدى ولا الطنين فى حالة الأصوات المهموسة، كما فى صوت (س) مثلاً.

وتتوزع حروف الهجاء العربية بين الهمس والجهر على النحو التالى:

(أ) الأصوات المهموسة: ثلاثة عشر صوتاً؛ هي: (ء، ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك، ها).

وتجمع في قولنا: (أقط، فحثه، شَخص، سكت).

ويلاحظ هنا زيادة ثلاثة أحرف على ما ذكــره القدمـــاء، هي: ( ء، ق، ط )،

وتفسير ذلك يكون بأحد احتمالين:

الأول: تطور صوتى: القاف والطاء في النطق العربي مع توالى القرون.

الثانى: عدم دقة القدماء فى تحديد صفة الهمس والجهر بسبب عدم معرفتهم بالوترين الصوتين، ويتأكد لنا ذلك بتأمل تعريف سيبويه وابن الجزرى للصوت المهموس بأنه: كل حرف حرى معه النفس بسبب ضعف الاعتماد على المخرج(۱)، وعلى هذا المعيار (معيار حريان النفس) تكون الحركات (الصوائت) فى مقدمة الأصوات المهموسة، لخروجها مع تيار هواء طليق لا يعترضه شيء.

أما صوت الهمزة فلم تكن صفاته واضحة لدى القدماء بسبب نقص معرفتهم التشريحية للحنجرة والحلق وغيرهما.

( ب ) الأصوات المجهورة: وتضم خمسة عشر صوتًا، هي باقي أصوات العربية بعد استبعاد الأصوات المهموسة:

(ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن، و، ی).

# (٢) الشــدة والرخاوة والتوسط والتركيب:

معيار الشدة والرخاوة يرجع إلى درجة الاعتراض لتيار هواء الزفير.

ومعيار التوسط خروج الصوت دون انفجار أو احتكاك.

ومعيار التركيب المزج بين صوتين. وفيما يلي تفصيل لهذه الصفات:

<sup>(</sup>١) سيبويه، الكتاب: ٢٨٤/٢، ابن الجزرى: النشر في القراءات العشر: ٢٠٢/١.

## (أ) الشدة (الانفجارية):

يقصد بها خروج الصوت فحأة فى صورة انفجار للهواء عقب احتباسه عند المخرج، أى أن اعتراض هواء الزفير هنا يكون اعتراضًا تامئًا، وحروف الشدة ثمانية، هى: (ء، ب، ت، د، ض، ط، ق، ك)، وتجمع فى قولنا: (أطق ضد بكت)، والقدماء يضمون إلى هذه الأصوات الشديدة صوت "الجيم المعطشة"، والصواب أنها صوت مزجى مركب من انفجارى واحتكاكى، أى هو صوت مزدوج.

# (ب) الرخاوة (الاحتكاكية):

يقصد بها خروج الصوت مستمرًا فى صورة تسرب للهواء محتكاً بالمخرج، أى أن اعتراض هواء الزفير هنا يكون اعتراضاً متوسطاً، وحروف الرخاوة هى: ( ث، ذ، ظ، ح، ع، م، ها، خ، غ، ش، س، ز، ص).

## ( ج ) التوسط:

يقصد به حروج الصوت دون انفحار أو احتكاك عند المحرج، ولذلك أطلق عليها الأصوات المائعة، وهي: (الراء، اللام، الميم، النون) وتجمع في قولنا: (لن مر).

والقدماء يضمون إلى الأصوات المتوسطة حرف العين (لن عمر)، في حين أن النطق المعاصر لها يجعلها ضمن الأصوات الرخوة؛ لاحتكاك السهواء بأقصى الحلق، فهى (أى العين) تماثه صوت الحاء في الرخاوة، والصفة المميزة بينهما هي السهمس أو الجهر، فالعين مجهورة في حين أن الخاء مهموسة.

#### (د) التركيب:

ويقصد به أن يكون الصوت مزيجاً من الشدة والرخاوة (من الانفجار والاحتكاك)، وهي صفة خاصة بحرف "الجيم المعطشة"، كما تنطق في تلاوة القرآن الكريم.

والتعطيش يعنى أن يبدأ الصوت باحتباس السهواء بين وسط اللسان وما يوازيه من الحنك الأعلى (الغار)، ثم ينفرج فحأة، ولما كانت المساحة التي يشغلها اللسان من الحنك الأعلى كبيرة نسبياً، إذا قيست بالاحتباس عند اللثة مثلاً، فإن انفصال ظهر اللسان عن الحنك الأعلى لا يحدث متزامناً؛ وبذلك يتخلف أثر احتكاكى يقويه الناطق بعض التقوية لتكون الجيم مركبة من بعض الشدة وبعض الرخاوة، ولذلك حرى رسم هذه الجيم في الكتابات الأحنبية برمزين هما: (dj)، فالرمز (j) لقيمة الرخاوة (1).

<sup>(</sup>١) برتيل مالمبرج: علم الأصوات، ترجمة ودراسة د. عبدالصبور شاهين، ص ١١٤.

# (٣) الإطباق والانفتاح:

معيار الإطباق والانفتاح هو وضع اللسان عند النطق بالصوت.

#### أ-الإطباق:

يُقصد بالإطباق وضع اللسان عند نطق بعض الأصوات، حيث ينطبق اللسان على الحنك الأعلى، آخذًا شكلاً مقعرًا، بحيث تكون النقطة الخلفية هي مصدر الصوت في حالة الإطباق، وحروفه هي: الصاد، والضاد، والطاء، والظاء.

ويتولد عن الإطباق صفة التفخيم لصوت الحرف المطبق.

#### ب- الانفتاح:

هـو أيضــــ وضع اللسان عند نطق بعض الأصوات، حيث ينفتح ما بين اللسان والحنك الأعلى ويخرج الـهواء من بينهما، وتكون النقطة الأمامــية من اللسان هي مخرج الصوت.

وحروف الانفتاح هي باقي حروف الهجاء، بعد إسقاط حروف الإطباق الأربعة.

# (٤) الاســـتعلاء والاســتفال :

معيار الاستعلاء والاستفال هو نفس معيار الإطباق والانفتاح ، والفرق بين الإطباق والاستعلاء هو وضع اللسان، فيكون الإطباق بارتفاع اللسان حتى ينطبق على الحنك الأعلى، في حين أن الاستعلاء يحدث بارتفاع اللسان إلى أعلى، لكن دون انطباق على الحنك الأعلى.

والعلاقة بين الإطباق والاستعلاء علاقة عموم وخصوص، فكل مطبق مستعلٍ وليس العكس.

#### أ\_ الاستعلاء:

صفة لبعض الأصوات الحلقية، وهي: "القاف والغين والخاء"، حيث يرتفع اللسان بجزئـــه الخلفي نحو اللهاة ليخرج الصوت غليظًا مفحمًا.

وحروف الاستعلاء هى: "خص ضغط قظ"، وهذه الحروف تشمل حروف الإطباق الأربعة: "ص، ض، ط، ظ"، فبين الاستعلاء والإطباق علاقة عموم وخصوص، وإن كان المحدثون يميزون بينهما، فالعلاقة علاقة تماييز وتبايين ويتولد عن صفة الاستعلاء صفة التفخيم.

#### ب \_ الاستفال:

وفيه يكون وضع اللسان أسفل فى قاع الفم، وذلك فى بقية أصوات الحروف العربية بعد استبعاد أصوات الاستعلاء.

# (٥) التفخيم والترقيق:

وقد يأخذ التفحيم درجات من القوة على حسب السياق الصوتى الذى يسرد فيسه، وهنساك أصوات أخرى في العربية تفخّسم في سسياقات صوتية وترَقّسق في سسياقات أخرى، وهسذه الأصسوات هي: اللام والسراء.

## مواضع تفخيم الراء وترقيقها:

الراء مفحمة فى أغلب سياقاتها، وذلك إذا كانت مفتوحة، أو مضمومة، أو ساكنة بعد فتح أو ضم، كما فى: (رَبِّ، رُوح، بَرْد، قُرْط)، أما الراء المكسورة أو الساكنة بعد كسر فترقق؛ كما فى: (رسالة، فِرْعون).

## مواضع تفخيم اللام وترقيقها:

اللام مرققة دائماً إلا فى لفظ الجلالة فإنها تُفخَّم إذا سبقها مفتوح أو مضموم؛ كما فى: ( مِنَ الله، فضلُ الله )، فإذا سبقها مكسور رققت؛ كما فى: ( بالله ).

## الأصوات المرققة:

بعد استبعاد الأصوات المفخمة (الإطباق، والاستعلاء) وحالات تفخيم اللام والراء، فإن باقى أصوات العربية مرققة.

# (٦) الإذلاق والإصمات:

الإذلاق من الذَّلق، ومعناه: الطرف، ومنه أطلق مصطلح الإذلاق على الأحرف التي تخرج من طرف الشفة: (ب، ف، تخرج من طرف الشفة: (ب، ف، م). وتتميز أصوات هذه الأحرف بخروجها في سهولة ويسر.

والإصمات لغةً: هو المنع، واصطلاحـــًا: ثقل نسبى في النطق بحروف العربية المتبقية بعد استعاد أحرف الذلاقة.

وللقدماء ملاحظتان بشأن صفتي الإذلاق والإصمات:

الأولى: شيوع أحرف الذلاقة بدرجة أكبر من شيوع حروف الإصمات في كلمات العربية.

الثانية: منع انفراد حروف الإصمات فى كلمة من كلمات العربية الرباعية أو الخماسية، فكل كلمة عربية على أربعة أو خمسة أحرف لا بد أن يكون فيها مع الأحرف المصمتة حرف أو أكثر من حروف الذلاقة.

ومن هنا قال اللغويون بأعجمية كلمة (عسسجد) (١٠)؛ لأنسها رباعية وخلت من أحرف الذلاقة.

# ثانيًا: الصفات التي لا ضد لها:

# ١ – المسقير:

يقصد به شدة وضوح الصوت فى السمع، بسبب الاحتكاك الشديد فى المخرج، فيخرج الصوت مصحوباً بدرجة من الصفير، وأصواته ثلاثة: (الصاد، الزاى، السين).

# ٢- التكريسر:

صفة خاصة بالراء، وينبغى الحذر من المبالغة فى تكرار الراء بتوالى ضربات اللسان مما ينشأ عنه راء مكررة، وليس صوت الراء المطلوب ظهوره.

#### ٣- التفشيي:

هو صفة ناتجة عن وضع اللسان عند النطق بالشين، حيث يشغل مخرجها مساحة كبيرة ينتج عنه انتشار الهواء في الفم، فلا ينحصر مرور الهواء في مخرج الشين فقط، ولولا هذا التفشى لصارت الشين سيناً.

<sup>(</sup>١) عسجد بمعنى: ذهب.

#### ٤ - اللسن:

اللين صفة لصوتى الواو والياء حال سكونهما، ويكون ما قبلهما مفتوحاً؛ كما في: ( خَــوْف، بَيْت ).

#### ٥ - القلقلة:

وهى صفة خاصة بتلاوة القرآن الكريم، وتكون فى أصوات: (ب، ج، د، ط، ق)، المجموعة فى كلمتى: (قطب جد)، بشرط أن تكون هذه الأصوات ساكنة، ولها مراتب ثلاث.

#### ٦- الاستطالة:

وهى صفة خاصة بصوت الضاد، والمراد بها استطالة المخرج واتصاله بمخرج اللام الجانبية، ويتبع استطالة المخرج استطالة الصوت، حيث يستغرق زمنًا أكبر.

# ظواهسر صوتسية

## المقسطع Syllable:

هو وحدة صوتية مكونة من عدد من الحروف والحركات تتصف بالتماسك النطقى، ويصنف المقطع بحسب اعتبارين، هما:

# (١) طول المقطع:

- فالمقطع القصير: لا يزيد على صوتين؛ مثل: المقاطع الثلاثة: (كَ، تَ، بَ) في الكلمة: كتب.

• والمقطع الطويل: يشتمل على أربعة أصوات؛ كما فى: "فَجْــر" (ف + فتحة + ج + ر)، "راد" (ر + حرف الألف {حركة طويلة} + د + د).

أو يشتمل على ثلاثة أصوات أحدها حركة طويلة (حرف مد)؛ كما فى: "لُوم" من كلمة (معلوم)، " تُوب " من كلمة (مكتوب).

# (٢) نهاية المقطع:

- مقطع مفتوح: إذا انتهى بحركة قصيرة (الفتحة، الضمة، الكسرة)، كما فى: بَ (لعبَ)، بُ (يكتبُ)، بِ فى حرف الجر ( بِـــ ).
- مقطع مغلق: إذا انتهى بصوت حرف صامت (أى ليس بحركة ولا حرف مد) مثل المقاطع: "فَهْم، عصْر، درس، علْم، فَنْ".

# أنسواع المقاطع في العربية:

تعرف العربية إجمالاً خمسة أنواع من المقاطع؛ هي:

النوع الأول: مقطع قصير مفتوح، وهو عبارة عن: صامت + حركة قصيرة مثل: " وَ، كَ ".

النوع الثانى: مقطع متوسط مفتوح، وهو عبارة عن: صامت + حركة طويلة (حرف مد) مثل: " يا، في ".

النوع الثالث: مقطع متوسط مغلق، وهو عبارة عن: صامت + حركة قصيرة + صامت مثل: " بَلْ، هَلْ ".

النوع الرابع: (أ) صامت + حركة طويلة (حرف مد) + صامت، مثل: "عاش، حالْ، نامْ ".

(ب) صامت + حركة قصيرة + صامت + صامت، مثل: " أمْرْ ".

# النبر Stress:

يأتي النبر عند القدماء بمعني السهمز؛ جاء في اللسان: "النبر همز الحرف"(١).

ويأتى النبر عند المعاصرين بمعنى ارتفاع شدة الصوت ونغمته، مما يؤدى إلى وضوح نسبى لصوت أو مقطع بين الأصوات والمقاطع المجاورة له على مستوى الكلمة، فالصوت المنبور أو المقطع المنبور، يتطلب عند النطق به طاقة أكبر من بقية الأصوات أو المقاطع داخل الكلمة.

ولعل إشارات القدماء بمصطلح "مطل الحركة"(٢) الذى ورد عند ابن جنى، وأطلق عليه سيبويه: "إشباع الحركة"، قريب- بوجه ما- من دلالة النبر عند المعاصرين.

وتفيدنا دراسات اللغويين المعاصرين أن النبر فى العربية مرتبط ببنية الكلمة، حيث يرتبط بالمقطع، فالكلمة المكونة من مقطع واحد لا مجال فيها للحديث عن مقطع منبور وآخر غير منبور، فالمقطع الواحد منبور دائماً، ولكن قواعد النبر نحتاجها فى الكلمة التي تحتوى على مقطعين فأكثر.

ويمكن ملاحظة موقع النبر داخل الكلمة من خلال الضوابط التالية(٣):

 ١- إذا توالت عدة مقاطع مفتوحة يكون الأول فيها منبورًا، ففي كلمة: "كتّب" نجد ثلاثة مقاطع قصيرة مفتوحة، أولــها منبور.

٢- إذا ضمت الكلمة مقطعًا طويلاً واحدًا، يكون النبر على هذا المقطع الطويل؛
 كما فى كلمة: "كتاب"، نجد النبر على المقطع الثانى.

<sup>(</sup>١) لسان العرب: مادة (ن بر).

<sup>(</sup>٢) ابن حني، الخصائص: ٣ / ١٢٦ / ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) د. محمود فهمي حجازي: مدخل إلى علم اللغة، ص ٤٨.

٣- إذا ضمت الكلمة مقطعين طويلين، يكون النبر على أولهما؛ كما فى كلمة:
 "كاتب"، نجد مقطعين طويلين، أولهما مفتوح، والثاني مغلق، والنبر على المقطع الأول.

# أمثلة من القرآن على الأخطاء في النبر وأثره في المعنى:

## (١) قوله تعالى:

﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلِّنَ إِلَى ٱلظِّلِّ ﴾ القصص / ٢٤ ، إذا قرئت كلمة "فسقى" بنبر الفاء، يكون الفعل مشتقًا من " الفسق " لا من " السقى ".

## (٢) كذلك قوله تعالى:

﴿ فَقَسَتَ قُلُوبُهُم ﴾ الحديد /١٦ ، إذا قرئت كلمة "فقست" بدون نبر الفاء صار الفعل مشتقاً من "الفقس"، لا من "القسوة" .

## (٣) وكذلك قوله تعالى:

بأنَّ رَبُّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾ الزلزلة/٤.

إذا تحول النبر عن اللام في "لها"، يجعل الكلمتين: " أوحى ، لهها " كلمة واحدة: " أوحالها "، يمعني "الوحل"، وهذا نهاية فساد المعني.

# (٤) وكذلك قوله تعالى:

﴿ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنَّهُ ﴾ البينة / ٨.

إذا تحول النبر عن الراء في "رضوا" يصبح الفعل مشتقبًا من " وَرَضَ "، وليس من " رَضِيعَ "، وهذا فساد في المعني أيضيًا.

وهناك نبر يختص بفصاحة التلاوة ولا يترتب عليه معنى، مثل: " وما هم ، ولا هم"، فتحول النبر عن السهاء في "هم"، يجعل الكلمتين كلمة واحدة في النطق، وهذا عيب في فصاحة الأداء.

# التنغسيم

يطلق على ارتفاع الصوت وانخفاضه وتلونه بوجوه مختلفة أثناء النطق على مستوى الجملة، وذلك للدلالة على معان مقصودة، مثل: الاستفهام، والطلب، والأمر، والغضب، والرضا، والفرح، والدهشة، والتعجب، واللهفة، والشوق ... إلخ.

ويشير المعاصرون إلى أن القدماء لم يهتموا بظاهرة "التنغيم الصوتى"، ولعل الذى دفع اللغويين المعاصرين لهذا القول هو عدم تقعيد اللغويين القدماء لظاهرة التنغيم، وإلا فنحن أمام تأمُّلين لأمرين في غاية الأهمية:

(۱) الحديث الوارد عن أبى موسى الأشعرى- رضى الله عنه- عندما علم هذا الصحابى أن رسول الله على كان يسمعه عند تلاوته للقرآن، فقال: لو كنت أعلم أنك تسمعنى يا رسول الله على لله لحبرته لك تحبيرًا (۱) ؛ والتحبير لون من التحويد والتحسين والتزيين، والتنغيم وسيلة من وسائل ذلك، وقوله على : "اقرءوا القرآن بلُحُون العرب"(۲).

(٢) المقامات الخاصة بالأداء الفنى عند العرب فى القراءة والغناء من: البياتى، النهاوند، الصلم، الحجاز، الرَّصدد.. إلخ، ولكل مقام طرق عديدة ووجوه متباينة، ألا ينتهى كل ذلك إلى التنغيم؟ إذن فقد عرفت العرب التنغيم، لكنها لم تُقَدعد له، واعتمد فيه على السماع.

<sup>(</sup>١) أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء- ترجمة أبي موسى الأشعرى: ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٢) الطبراني: المعجم الأوسط، برقم (٧٢١٩)، البيهقي: شعب الإيمان، برقم (٢٦٤٩).

ما يستفاد من التنغيم هو أن يراعى المتحدث المعانى - التى يتحدث عنها، فما يحتاج إلى الفرح والسرور لا يستوى فى الأداء الصوتى مع ما يقتضى الحزن والأسى، وما يحتاج القوة والشدة لا يستوى فى الأداء مع ما يقتضى الرحمة والعطف، وما يعبر عن الإخبار والتقرير... وهكذا.

# الوقسف

#### تمهسيد:

غمة فرق بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة فيما يخص الأداء، فعلى مستوى اللغة المكتوبة ليس هنالك من ضرر إذا طالت الجملة وتباعدت الفواصل (علامات الترقيم) بين الكلام، وذلك لأن وسيلة إنجاز المكتوب هي اليد ووسيلة إدراكه والتعامل معه هي العين، ولا يصيب اليد ولا العين إعياء ولا تعب إذا ما طالت الفواصل بين الكلام، في حين أن الكلام المنطوق تتأثر فيه أطراف الموقف الكلامي بطول الجملة وقصرها.

فالمتحدث وطول نفسه أو قصره يتأثر بطول الجملة، وأيضلًا سَمع المستمع يتأثر بطول الجملة، فالجمل الطويلة ترهق المستمع في إدراك علاقات الكلام بعضه ببعض، وتصبح الدلالات غير واضحة في بعض الأحيان.

ولما كانت اللغة المنطوقة تميل إلى تجزئة الكلام، لذلك كان باب الوقف أثناء الكلام من أهم قضايا الأداء الصوتى، واحتهد المهتمون بالكلمة المنطوقة لوضع ضوابط محددة ومعايير علمية للوقف.

يسعفنا في هذا القرآن الكريم؛ فهو النص اللغوى القائم على التلقى والانتقال من حيل إلى حيل عن طريق الرواية الشفهية.

# تعريف الوقف في الكلام المنطوق:

الوقف فى اللغة: الكف والسكون، ومنه: دلالة توقف الصوت، بمعنى انقطاعه، ويمكن تعريف الوقف بأنه: سكتة عن الكلام يؤخذ معها نفس ومدتها فى الحديث العادى قدر ما يستغرقه النفس الواحد (ثوان معدودة) وقد تطول

كما فى تجويد القرآن الكريم ترتيلاً، وقد تقصر أثناء الحديث العادى فى الوقف المعلق الشبيه بالسكتة اللطيفة فى تلاوة القرآن الكريم.

وعلى مستوى أعضاء النطق يعد الوقف فرصة للتزود بالــهواء واستعداد أعضاء النطق لإنتاج الكلام من جديد، كما يأتي الوقف لتنسيق التتابع الصوتي.

وكما يوظف النبر والتنغيم لخدمة المعنى؛ فكذلك الوقف يوظف لحدمة المعنى بوجوه مختلفة.

# أهمه أنمسواع الوقف:

وفى إطار التلاوة القرآنية؛ قسَّــم العلماء الوقف إلى: لازم، وجائز، ومـــمنوع، وذلك باعتبار المعنى، ويمكن الرجوع لقواعده فى آخر المصحف.

وفى إطار الحديث المنثور يمكن تمييز الوقف إلى الأنواع التالية:

- ۱- الوقف التام: ويكون عند تمام المعنى، ويأتى في نهاية الجملة في النثر العادى، وعند آخر البيت في الشعر (القافية)<sup>(۱)</sup>، ويقع على رؤوس الآى في القرآن الكريم غالبًا، وضابطه في علامات الترقيم النقطة.
- ٢- الوقف المعلق: وهو أشبه بالسكتة اللطيفة في القرآن الكريم، إلا أنه يختلس نفساً قصيرًا هنا في الوقف المعلق، مع نبر الكلمة التي بعد الوقف لإعطائها بروزًا صوتياً لصالح المعنى. يحتاج إلى مهارة في أدائه كي يتحقق الهدف منه، وضابطه في علامات الترقيم الفاصلة المنقوطة (؛).

<sup>(</sup>۱) فى بعسض القوافى قد لا يتم المعنى فى نهاية البيت بل يكون تمام المعنى فى البيت التالى، وهذا هو الذى يسميه العروضيون التضمين، وهو من عيوب القافية. انظر: الخطيب التبريزى: المكافى فى علمى العروض والقوافى، ص ١٦٦٠.

- ٣- الوقف التفسيرى: ويطلق عليه "وقف القاعدة"، لارتباطه بقواعد اللغة العربية،
   وأكثره شيوعاً الذى يأتى بعد الحالات التالية:
  - بعد القول: قال أحمد: الله أكبر.
  - بعد النداء: يا محمد، اتق الله.
  - بعد القسم : والله، لأستسهلن الصعب لإدراك النجاح.
    - بعد الشرط: قال بشار بن بُرْد<sup>(۱)</sup>:

# إذا كنت في كل الأمور معاتباً صديقك، لم تَلْقَ الذي لا تعاتبه

- بعد أحرف الجواب: لا، أجل، نعم، بلي.
  - لبيان العدد والنوع: مثل: أولاً: ....
  - أنواع المعارف: الضمير، العلم ... إلخ.
- ٤- الوقف الفسنى: وهدفه إثارة السامع ولفت انتباهه، والتشويق ...، ونحو ذلك،
   ويحتاج إلى مهارة. ويصاحب هذا الوقف النبر والتنغيم، وتوظيفه لرعاية المعنى
   يحتاج إلى حس مرهف في الأداء.
- ٥- الوقف القبيح: وهو الوقف الذي يؤدي إلى خلل في المعنى، كمن يقف على
   كلمة الصلاة في قوله تعالى:
  - ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُرَبُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَدرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾

النساء/٢٤ .

<sup>(</sup>١) البيت في: الأغاني، ١٩٧/٣، ط. دار الكتب العلمية.

ويشمل الوقف القبيح كل حالة لا يجوز الوقف فيها لشدة الارتباط بين الكلمات؛ كما في الآتي:

- ١- لا يجوز الوقف بين الفعل والفاعل.
- ٢- لا يجوز الوقف بين (الفعل والفاعل) والمفعول به.
  - ٣- لا يجوز الوقف بين المضاف والمضاف إليه.
    - ٤- لا يجوز الوقف بين الصفة والموصوف.
  - ٥- لا يجوز الوقف بين اسم الإشارة وبدلسه.
  - ٦- لا يجوز الوقف بين أداة الاستثناء والمستثنى.
- ٧- لا يجوز الوقف بين الأدوات التي تسبق الاسم، والاسم الواقع بعدها.
- ٨- لا يجوز الوقف بين الأدوات التي تسبق الفعل، والفعل الواقع بعدها.

## الجانب التطبيقي في الوقف:

كي يتحقق للمؤدى مهارة الوقف ينبغي ملاحظة التالى:

- 1- كن حذرًا من الوقوع فى الوقف القبيح، ولا حتى اضطرارًا بسبب ضيق النفَس، ولا ويتأتى ذلك باللجوء فى التعبير إلى الجملة القصيرة التى لا تجهد النفَس، ولا توقعك فى اضطرار قطع الجملة؛ فيختل المعنى أو تأتى الكلمة الأخيرة بجهدة صوتياً بسبب ضيق النفس.
  - ٢- اجتهد في التدريب على الوقف باستخدام التنغيم والنبر بما يتناسب مع المعني.
- ٣- أثناء التدريب على الوقف ينبغى التفرقة العملية في الأداء الصوتى بين أنواع
   الوقف المختلفة: المعلق، التام، الفنى ... إلخ.

# فسن الأداء الصسوتي

كثيرًا ما ننجــذب إلى شخصيات محببة إلينا فى أدائهم الصوتى، فى محاضراتــهم أو أحاديثهم خلال الإذاعة أو المحافل العامة، وتحيا الكلمة على ألسنتهم فيصل المضمون إلينا ونتأثر بــهم كثيرًا، فى حين أن نفس الكلام قد يلقيه شخص آخر فتموت الكلمة على لسانه، فلا نتأثر به، ولذلك أسباب وعوامل بعضها سيكولوجى (نفسى) وبعضها عضوى .. وغير ذلك.

لكننا هنا نتعرض لنوع معين من تلك الأسباب والعوامل، وهي العوامل اللغوية وإليك أهم هذه الأسباب وراء حياة الكلمة أو موتها على لسان المتكلم:

# (١) الوضوح، ويشمل:

أ- النطق الواضح بالنسبة للحرف: ويقصد به خروج كل حرف من مخرجه وهنا
 ينبغى الحذر من الخلط بين الثنائيات في الحروف العربية:

| (رَبَتَ ــ رَبَطَ) | ط | ت |
|--------------------|---|---|
| ( ٹم ـــسم )       | س | ث |
| ( بعد ـــ بعض )    | ض | د |
| (ذَلَّ ــ زَلَّ)   | ز | ذ |
| ( قدر ــ كدر )     | ٤ | ق |

ب- النطق الواضح بالنسبة للكلمة: فتنطق الكلمة كاملة بكل أجزائها، فلا يأتى الحرف الأخير ضعيفًا أو يغيب بالمرة عن الوضوح الصوتى؛ فيخرج الكلام ناقصًا أو مبهماً.

## (٢) سرعة النطق:

فالسرعة الزائدة ترهق المستمع فى المتابعة للمتحدث، وقد ينصرف المستمع بالمرة عن المتحدث؛ لعجزه عن الملاحقة والمتابعة، وتظهر هذه الصورة حين يتكلم المتكلم كلاماً محفوظاً كأنه يقرؤه من كتاب، فالتمهّل مطلوب، لكن دون أن يصل إلى البطء الممال.

## (٣) ارتفاع الصوت:

ارتفاع الصوت لدرجة تتجاوز حدود إسماع المتلقى المقصود، يُعدُّ عيبًا خطيرًا يشوش على المستمع وعلى فهمه واستقباله لهذا الكلام، حتى عدَّه البعضُ لونسًا من العدوان على الفكرة والمعنى، وعدَّهُ بعض آخر لونسًا من العجز عن الأدلة والمراهين، كما عدَّهُ بعض ثالث تعبيرًا عن عدم الثقة بالنفس، وينبغى أن نفرِّق بين ارتفاع الصوت والصياح، وبين حرارة النطق لتخرج الكلمة محملة بالمشاعر.

# (٤) ســلاســة اللفظ ووضوحــه:

قد يصادف المتحدث ألفاظاً غير مألوفة صعبة النطق، وللمتحدث طريقتان في التعامل معها:

الأولى: استبدالها بكلمات سهلة مألوفة للمستمع، وهذا سلوك سلكه واصل بن عطاء في خطبته المشهورة "منزوعة الراء"، حيث كان لا يستطيع نطق الراء

نطقاً سليماً، فقد كان ينطقها غيناً، فاستطاع بمهارته أن يخلص منها كلامه(١).

(١) خطب يومسًا عند عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والى العراق سنة ١٢٦هـ: شبيبُ بن شبيه، وخالد بن صفوان، والفضل بن عيسى، ثم تلاهم واصل، فارتجل هذه الخطبة وعراها من حرف الراء، وهذا نصها: "الحمد لله القديم بلا غاية، والباقى بلا نهاية، الذى علا في دُنوّه، ودنا في عُلُوّه، فلا يحويه زمان، ولا يحيط به مكان، ولا يؤوده حفظ ما خلق و لم يخلقه على مثال سبق، بل أنشأه ابتداءً ، وعدّله اصطناعاً، فأحسن كل شيء خلقه، وتمم مشيئته، وأوضح حكمته، فدل على الوهيته، فسبحانه لا معقب لحكمه، ولا دافع لقضائه تواضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لسلطانه، ووسع كُل شيء فضله، لا يعزُب عنه مثقال حبة، وهو السميع العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، إلهسسًا تقدست أسحاؤه وعظمت آلاؤه، وعلا عن صفات كل مخلوق، وتسنده عن شبه كل مصنوع، فلا تبلغه الأوهام، ولا تحيط به العقول ولا الأفهام، يُعصَى وتسند، ويُدعى فيسمع، ويقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويعلم ماتفعلون. وأشهد فيحدم، ويُدعى فيسمع، ويقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويعلم ماتفعلون. وأشهد وصفيه، ابتعثه إلى خلقه بالبينات والسهدى ودين الحق، فبلغ مألكتَه، ونصح لأمته، وجاهد في سبيل الله، لا تأخذه في الحق لومة لائم، ولا يصده عنه زعم زاعم، ماضياً على سنته، موفياً على صنده، حتى أتاه اليقين. فصلى الله على صفوة أنبيائه، وخالصة ملائكته، وأضعاف ذلك، إنه حميد بهيد.

أوصيكم عباد الله مع نفسى بتقوى الله، والعمل بطاعته، والمجانبة لمعصيته، وأحضكم على ما يُدنيكم منه، ويُزلفكم لديه، فإن تقوى الله أفضل زاد، وأحسن عاقبة في معاد، ولا تُلهينًكم الحياة الدنيا بزينتها وخُدعها، وفواتن لذاتها، وشهوات آمالها، فإنها متاع قليل، ومدة إلى حين، وكل شيء منها يزول. فكم عاينتم من أعاجيبها، وكم نصبت لكم من حبائلها، وأهلكت من حنح إليها، واعتمد عليها! أذاقتهم حلواً ومزجت لهم سُمَّا. أين الملوك الذين بنوا المدائن، وشيدوا المصانع، وأوثقوا الأبواب، وكاثفوا الحبحّاب، وأعدوا الجياد، وملكوا البلاد، واستخدموا التسلاد؟! قبضتهم بصخلبها، وطحنتهم بكلكلها، وعضّتهم بأنيابها، وعاضتهم من السعة

الثانية: التدريب الكافى على الكلمة الصعبة غير المألوفة، حتى تلين على اللسان مع وضعها في سياق واضح يساعد في فهمها واستنباط معناها، وهذا الأسلوب مناسب للكلمات الصعبة التي لا يمكن استبدالها، حيث الكلمة أساسية في الموضوع.

## (٥) الرتسابة:

الرتابة لون من الجمود في الأداء، بمعنى جريان الصوت على وتيرة واحدة وخلو الكلام من تنوع التنفيم Intonation بما يتناسب مع المعنى، فيكون بنغمة واحدة من أوله إلى آخره؛ مما يؤدى إلى المسلل من حانب، ومن جانب آخر فالرتابة تدفع المستمع إلى السرحان والانصراف والغفلة عن المتحدث.

وفى الممارسة والتدريب على تنوع التنغيم، ما بين نغمات صاعدة وأخرى هابطة، وأخرى مستوية، بما يتناسب مع المعنى، يمكن للمتحدث أن يتخلص من داء الرتابة.

ضيقاً، ومن العز ذلاً، ومن الحياة فناء، فسكنوا اللحود وأكلهم الدود، وأصبحوا لا تُعاين إلا مساكنهم، ولا تجد إلا معالمهم، ولا تُحس منهم من أحد، ولا تسمع لهم نبسًا. فتزودوا عافاكم الله، فإن أفضل الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون. جعلنا الله وإياكم من ينتفع بمواعظه، ويعمل لحظه وسعادته، وممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. إن أحسن قصص المؤمنين، وأبلغ مواعظ المتقين: كتاب الله، الزكية آياته، الواضحة بيناته، فإذا تلى عليكم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تهتدون. أعوذ بالله القوى، من الشيطان الغوى، إن الله هو السميع العليم. بسم الله الفتاح المنسان. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد و لم يكن له كفواً أحد. ثم قال: نفعنا الله وإياكم بالكتاب الحكيم، والوحى المبين، وأعاذنا وإياكم من العذاب الأليم، وأدخلنا وإياكم حنات النعيم". ( نوادر المحطوطات، المحموعة الأولى، بتحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الحليى، ط ٢، ١٩٧٢، ص المحطوطات، المحموعة الأولى، بتحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الحليى، ط ٢، ١٩٧٢،

## (٦) البعد عن التكلف في الأداء:

احذر الوقوع في فخ الصوت المستعار، فلا تحاول أن تتكلف صوتاً غير صوتك، بل حاول أن تتقن الأداء اللغوى، بإمكانات صوتك الطبيعى دون تكلف لأن التكلف في الأعم الأغلب يكون مرهقًا لك وغير مقبول لدى المستمع وتكون عالة على غيرك في الأداء، في حين أن الانسيابية في نطق اللفظ تريح الآذان وتجذب المستمع إليك، فكن على طبيعتك، فكل إنسان له مدى وطاقة صوتية ينبغى أن يكون الإلقاء في إطارهما، والتدريبات الخاصة بجمال الصوت وروعة الأداء السابق بيانها كفيلة بالتخلص من التعسف أو التكلف في الإلقاء، وتحقيق انسيابية الأداء وسلاسته.

## (٧) حسن الوقف والوصل:

فإدراك وفهم أنواع الوقف السابق بيانــها والتدريب عليها عامل أساس في جودة الأداء وصحة المعنى، مع الحذر من الوقف القبيح الذي يفسد المعنى.

## (٨) رعاية قواعد العربية:

ويقوم علم النحو بسهذه المهمة، والتدريب عليه له سبل مهمة:

الأول: قراءة نصوص مضبوطة مثل القرآن والحديث.

الثانى: سماع من لـــهم مهارة الحديث بالعربية الفصحى، مثـــل فــــاروق شوشة، د. عبد الصبور شاهين، د. محمد الطناحي ... وغيرهم.

الثالث: إعداد الكلام قبل إلقائه.

أيضاً على مستوى الكلمة تراعى القواعد الصرفية لبناء الكلمات في العربية.

## عيوب استخدام الصوت

وهى عيوب ناشئة عن الاستخدام الخاطئ للصوت وليست ناتجة عن خطأ في النطق من حيث المخرج.

- (1) الصوت الضعيف أو الخافت: فلا يصل صوت المتحدث إلا إلى مدى قصير حدًّا، ويحتاج من السامعين شدة الإنصات والانتباه والتتبع لالتقاط كلامه الذى قد يتناثر في الهواء ويتشتت قبل الوصول إلى الأذن واضحاً ومحددًا، ولابد من التدريب لتلافي هذا العيب الخطير.
- (۲) الصوت القوى (الجهورى): وهو الصوت الذى له وقع شديد على الأذن، لدرجة تجعل المستمع يتأذى من شدته، وقد يتسبب ارتفاع الصوت فى حدوث حشرجة عند المتحدث فلا يفهم كلامه.
- (٣) الصوت المرتعش: وينشأ هذا العيب عند تقليد صوت آخر، إمكاناته الفنية أعلى وطاقاته التعبيرية أكبر، حيث إن إجهاد الصوت يحمله على طبقات لا تلاثمه سواء أكانت مرتفعة أم منخفضة.

وفى إطار الأداء الفنى فى مجال التلاوة أو الغناء أو التمثيل، هناك تصنيفات لعيوب الصوت بصورة مفصلة يرجع إليها فى مراجعها.

#### عيسوب النطسق

تصادف المتحدث بعض العقبات التي ينشأ عنها نطق معيب مشوَّه، وقد توفر العلماء لدراسة هذه العقبات من خلال اتجاهين:

## الأول: اتجاه طـــــى:

يهتم أهل هذا العلم بعيوب النطق التي ترجع إلى أسباب عضوية، بسبب وجود علمة في الجهاز الكلامي أو السمعي أو مركز الكلام في المخ، أو أسباب نفسية ...إلخ، وأهل الذكر في هذا العلم هم الأطباء (١).

#### الثانى: اتجاه لغـوى:

ويهتم أهل هذا العلم بعيوب النطق والكلام التي تعود إلى أسباب غير عضوية حيث تنشأ هذه العيوب بسبب عوامل خارجية مثل: العادة الخاطئة، والبيئة اللغوية اللصيقة بالمتحدث، ونقص التعليم في الصغر، مع غياب المعلم القدوة في النطق الصحيح... إلخ.

ويتركز جهد اللغويين في السعى الجاد للوقوف على أسباب ودوافع كل عيب في النطق، مع بيان أفضل السبل التي تمكننا من التغلب على هذا العيب من خلال الممارسة والتدريب بسبل شتى.

وقد أسهم القدماء بحظ وافر في هذا العلم، فوضعوا تحديدًا لعيوب النطق، كما أشاروا في مواضع كثيرة إلى سبل العلاج.

وفيما يلي بيان لأهم هذه العيوب:

<sup>(</sup>١) راجع: مصطفى فهمى: أمراض الكلام، مكتبة مصر، القاهرة، ١٩٧٧، ص ٢٣.

- 1- الخمخمة (الخنف): والحديث هنا عن الخمخمة الناشئة عن التعلم من شخص أخنف والتقليد له تأثرًا به، ويطلق العرب على المصاب بسها: الأخنّ؛ لأنه لا يبين الكلام فيخنخن في خياشيمه (١).
- ٧- الثاثاة: ويقصد بسها صعوبة نطق حرف السين، حيث تخرج السين ثاء، أو شينسًا، أو دالاً. ومنها ما يعسود إلى أسباب عضوية، مثل خسلل انتظام الأسنان، فعلاجها طهي.
- ٣- اللجلجة: أسبابها معقدة ومتشابكة، وهي ثقل في اللسان، ونقص في الكلام، حيث يخرج الكلام متقطعًا بلا تتابع، وعلاجها طبي (نفسي) ولغوى بالتدريب.
- 3- الفافاة: وهى التردد فى نطق الفاء إذا تكلم، كما وصفها المبرد، ولسها وجوه أخرى يجمعها كلها صعوبة نطق الفاء بسبب تردد الشفة السفلى فى الالتقاء بالأسنان العليا<sup>(٢)</sup>، وبالتمرين المتوالى على معلم حاذق يزول عيب الفأفأة.
- ٥- التمتسمة: عيب في نطق التاء ناشئ عن صعوبة التقاء اللسان باللثة العليا،
   وللتمرين المتوالى جانب كبير في الشفاء منهسا؛ إلا إن كان السبب طبيسًا
   بسبب ثقل اللسان أو نحو ذلك، فالعلاج عند الطبيب.
- الرتلة: عيب في نطق حرف الراء، بسبب عدم تمكن اللسان من الالتقاء باللثة العليا التقاء كاملاً.

<sup>(</sup>١) أبو الحسن على بن سيده: المخصص: ١٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) مصطفى فهمى: أمراض الكلام: ٢/ ٣٣١.

#### ولسهمذا العيب وجموه:

- فالراء قد تتحول صفتها إلى صوت آخر هو اللام، وأحياناً الياء أو الغين، وهذه الصورة تمثل أخطر عيب نطق الراء.
- أو تلزم الراء وجهاً واحدًا في كل السياقات الصوتية، والغالب هنا هو التفخيم، فلا يستطيع المتكلم أن يرققها في مواضع الترقيق فتخرج مفخمة، فتعيب النطق.
- أو تنطق الراء بتوالى وتكرار ضربات اللسان، فيخرج في النطق ما يشبه الراء المتكررة (ررر ررر)، وهو عيب ناشئ عن خطأ العادة والتعليم الخاطئ، وللمران على يد معلم حاذق حانب كبير ومهم في التخلص من عيوب نطق الراء بوجوهها المختلفة.
- ٧- الحبسة: ويعرفها المبرد بقوله: "الحبسة تعذر الكلام عند إرادته"(١)، ووصفها الحاحظ بأنها ثقل في اللسان يمنعه من البيان، قال: "في لسانه حبسة، إذا كان في لسانه ثقل يمنعه من البيان"(١).

ثم بيَّن الجاحظ أن للحبسة وجهين:

الأول: شديدة؛ فيطول الصمت، ويتعثر الكلام، ويتحول إلى مقاطع تكاد لا تُفهم. الثانى: بسيطة؛ وفيها يلتوى اللسان بعض الالتواء عند إرادة الكلام<sup>(٣)</sup>.

#### الأداء الصوتى وصحة القواعد:

مهارة الأداء عند المتحدث تكتمل برعايته قواعد الصحة اللغوية على مستوى الصرف والنحو والدلالة.

<sup>(</sup>١) الميرد: الكامل: ٢/ ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الجاحظ: البيان والتبيين، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم:ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ: الحيوان، تحقيق: عبدالسلام هارون: ص ٢١.

التدريب العملى و رياضـة اللسـان

## رياضة اللسان

إن اكتساب المهارة فى الإلقاء لا تكفى فيه المعرفة النظرية؛ بل لابد من التطبيق العملى، وفى هذا المعنى يقول الإمام ابن الجزرى فيما يخص حسن تلاوة القرآن الكريم:

# وليس بينه وبين تَسرُكِهِ إلاَّ رياضةُ امرئِ بفكَّسهِ(١)

ونجاح عملية التدريب على صحة النطق ومهارة الأداء يتوقف على عناصر ثلالة:

١- وجود معلم أسوة في صحة النطق، وقدوة في مهارة الأداء.

٢- حسن الاستماع من الطالب.

٣- المحاولة الجادة للتأسى بالمعلم في نطقه، مع مواصلة التدريب.

ويمكن إجمال خطوات التدريب العملي في المراحل التالية:

١ – مرحلة التدريب على صحة النطق:

أ- التمرن على إبراز الأصوات: بعد استيعاب ما تقدم من مخارج الحروف وصفاته على الطالب أن يتمرن على إبراز أصوات الحروف، وكيفية التمرين: أن ينطق بصوت كل حرف مراعب عزجه وصفته على صورة ساكنة، أي يضع عليه علامة السكون مستعيناً بالسهمزة، فيقول:

(اب ات الله اف ان الله وهكذا.

أما حروف المد (الحركات الطويلة) فيقول: (أ ... ي ي ... وو)

<sup>(</sup>١) ابن الجزرى: متن الجزرية، ص١٦. عليعة خاصة بالمعاهد الأزهرية... القاهرة، ١٩٧٧.

أما حرفي اللين (و ، ي) ، فيقول: ( أو ، أي ).

وينبغى أثناء التمرين أن نضغط على مخرج الحرف ضغطًا شديدًا يتيح لنا إتقان نطق صوت الحرف مع التمكن منه، وبالتكرار نتعود على النطق الصحيح لكل صوت من أصوات حروف العربية.

ب ـ التمرن على الحركات: بعد نطق صوت كل حرف ساكناً؛ عليك بالتدرب على نطق صوت كل حرف من الحركات الثلاث: الفتحة والكسرة والضمسة (بُ ، ب، بُ) .. وهكهذا.

ج ـ التمون على الكلمات: وبعد التأكد من إتقان نطق صوت كل حرف نطقاً صحيحاً متمكناً يأتى الدور على نطق الكلمات، حيث تظهر مشكلة وقوع حرف مرقق بين مفخمين مثلاً أو العكس، والتجاور بين مفخم ومرقق يحتاج إلى تدريب متكرر لتخليص صوت كل حرف من الآخر، وفي هذه الخطوة نسهتم بنطق الكلمة ككتلة صوتية كاملة نطقاً صحيحاً، مع التأني والتؤدة، ثم يصبح النطق الصحيح للكلمات بعد ذلك عادة عندنا.

ولإنجاز هذا التدريب نختار مجموعة من الكلمات التي يتحاور فيها المفخم والمرقق، كما في الكلمات التالية:

حصحص الحق: فالحاء مرققة، والصاد والقاف مفخمتان.

شــيطان: الشين والياء مرققتان والطاء مفخمة والنون مرققة.

استطعتم: فالطاء مفخمة، وبقية حروفها مرققة.

طالوت: فالطاء مفحمة، وبقية الحروف مرققة.

استبق: فالقاف مفحمة، وبقية حروفها مرققة.

تواصوا: فالصاد مفخمة، وبقية حروفها مرققة.

مستطيرًا: فالطاء والراء مفخمتان، وبقية حروفها مرققة.

ظلمات بعضها فوق بعض: فكل كلمة فيها حرف تفخيم وبقية حروفها مرققة، وتوالى النطق الصحيح بكل صوت من أصوات هذه الجملة يعين على التفرقة الواضحة بين الصفات المختلفة للحروف.

أيضاً ينبغى ملاحظة أصوات الحروف التي لها درجات التفخيم المختلفة، مثل الخاء، ونطق كل درجة منها في سياقها الصوتى نطقاً صحيحاً.

أيضـــًا أصوات الحروف التي لـــها حالات تفخيم وحالات ترقيق على حسب سياقها الصوتى؛ وهما: الراء واللام.

ينبغى التدريب على ذلك حيدًا كما في :

وهكذا. ولنجاح التدريب الصوتى على مستوى الكلمة ينبغى أن تقسم الكلمة إلى مقاطع صوتية والتدريب عليها، ثم ضم مقاطع الكلمة ونطقها مرة واحدة هكذا:

#### د ــ التخلص من التعسف والتكلف في القراءة:

ما من شك أن المرحلة الأولى من التدريب العملى على إتقان النطق الصحيح لصوت كل حرف يكون فيها شيء من المبالغة، ويُسمح بهذه المبالغة في البداية لكن استمرارها يجعل الأداء معيباً، لما فيه من التعسف والتكلف في النطق وأنجح الطرق للتخلص من التعسف والتكلف هو التكرار.

وما أود أن أشير إليه هنا؛ هو أن فى هذه المرحلة ينبغى أن يتوفر كل الاهتمام والتركيز على الوضوح والصحة عند نطق كل صوت من أصوات حروف العربية، أما جانب الجمال والسلاسة فله تدريب آخر سيأتى دوره لاحقـــًا إن شاء الله تعالى.

# ٧- كيف تُخرج الهواء كلامسًا؟

هذه مسألة مهمسة، بالرغم من أن البعض يراها خارجة عن موضوعنا اللغوى، لكنها من الضرورة بمكان؛ إذ بدونها لايتأتى للإنسان أن يصل إلى إتقان ما بعدها من خطوات على طريق صحة النطق وجمال الأداء.

معلوم أن الــهواء أساس في إنتاج الأصوات اللغوية، ومن هنا كانت ضرورة توفير كمية من الــهواء في جوف الإنسان عن طريق التنفس، كي نستطيع التحكم في نطقنا وتقطيع الجمل التي نتكلمها حسب قواعد اللغة.

#### والتنفس عمليتان:

- شــهيق: باســتحلاب الــهواء من خارج الرئتين.
  - زفير: بإخراج المهواء مع الكلام.

وكى نتمكن من فنية إخراج هواء الزفير كلاماً، ينبغى التدريب على تخزين هواء الشهيق في مكانه الملائم، وهو "الخاصرتان"، وهما اللتان نتَّجه بالتدريب إلى

تقويتهما بالاتساع لتكونا قادرتين على استيعاب أكبر كمية من السهواء، ثم نتدرب على كيفية إخراج هذه الكمية من السهواء إخراجاً حكيماً عند الكلام، وتمرينات التنفس(١) خير معين على قوة الأداء.

\_\_\_\_

- ١- أن تكون في الـهواء الطلق، وأنسب الأوقات في الصباح قبل الإفطار.
- ٢- يراعى ألا يكون هناك ضغط من ملابس أو أحزمة على الصدر والبطن.
  - ٣- لا يجوز أن تكون المعدة ممتلئة بالطعام.
  - ٤- الوقوف باعتدال غير مستند إلى شيء.
- ه- يثبت النظر في نقطة موازية لارتفاع القامة، حتى تكون الرقبة غير مائلة إلى الأمام أو
   الخلف.
- ٦- تكون الأعضاء مستريحة غير مشدودة، كشأن التمرينات الرياضية، وخصوصاً الأكتاف
   والرقبة واللسان.
  - ٧- يكون الشهيق من الأنف، والزفير من الفم.
- ٨- لا تنتقل من تمرين إلى الذى يليه إلا بعد أن تشعر بالحصول على الفائدة المرجوة من التمرين.
  - ٩- لا تجهد نفسك بتكرار التمرين أكثر من عدد المرات التي سنحددها.
    - ١٠- لا تُحدث صوتاً في عملية الشهيق.
- ١١ لا يجوز أن يتغير وضع الأكتاف أو الصدر أو البطن، وذلك بمراعاة دفع هواء الشهيق إلى الخاصرتين فقط.

<sup>(</sup>۱) تمرينات التنفس: عددها ستة، تؤدى واحداً واحداً بعد أن يكون الذى قبله قد استوفى أغراضه وتحققت نتيجته، وبما أن هذه التمرينات وضعت لتقوية مكان دقيق رقيق من الجسم فيجب مراعاة هذه الشروط عند أدائها:

#### =التمرين الأول: الشهيق البطيء:

لا يتكرر أكثر من ست مرات متوالية، وثلاث دفعات فى اليوم: قف كما أوضحت لك فى الشروط السابقة. أغلق الفم، تنفس من الأنف ببطء شديد وهدوء تام حتى تشعر بامتلاء الخاصرتين إلى القدر الذى تستطيعه.

أخرج الــهواء بعد ذلك دفعة واحدة من الفم، حاول كل يوم أن تزيد كمية الــهواء المخزون، وأن تطيل مدة التخزين.

#### التمرين الثانى: مضاعفة الشهيق البطىء:

أربع مرات متوالية، ثلاث دفعات يومياً، قف حسب الشروط، نفذ التمرين الأول بتمامه، حتى تصل- بتخزين السهواء- إلى المدة التي تكون قد وصلت إليها من تكرار التمرين الأول. بدلاً من إخراج السهواء بعد مدة التخزين، تنفس كمية إضافية، حاول كل يوم أن تزيد الكمية الإضافية.

#### التمرين الثالث: الشهيق السريع:

ست مرات ثلاث دفعات يومياً، قف حسب الشروط السابقة، تنفس بسرعة، واحذر من إحداث صوت من الأنف، استبقِ السهواء مخزوناً إلى أكبر مدة ممكنة، أخرج السهواء دفعة واحدة من الفم.

#### التمرين الرابع: مضاعفة الشهيق السريع:

قف حسب الشروط السابقة، اعمل التمرين الثالث بالسرعة التى تكون قد وصلت إليها بمزاولة التمرين الثالث بعد انتهاء مدة تخزين السهواء، تنفس كمية إضافية سريعة حاول كل يوم أن تزيد كمية الشهيق الإضافية وسرعته.

#### التمرين الخامس: الشهيق والفم مفتوح:

أعد عمل التمارين الأربعة السابقة والفم مفتوح، واللسان ضاغط بوسطه على سقف الفم ليعسينك على منع تسرب السهواء من الفم. أعد ثانياً التماريسن الأربعة واللسان غير ضاغط بل مستريح في وسط الفم، مع الاجتهاد في منع تسرب الهواء من الفم، وهي -

## ٣- تدريب الصوت على جمال الأداء:

ينبغى على كل إنسان أن يكتشف صوته، لمعرفة نواحى جماله ونقاط ضعفه ومراكز قوته، فلكل صوت مدى وطاقة وطبقة، واستخدام الصوت فى إطار طبقته وطاقته يكسبه جمالاً، وكل الأصوات جميلة بالتدريب.

ولكى تتحقق الصورة الكاملة للتدريب والنتيجة المرجوة منه، يؤخذ في الاعتبار ثلاثة عناصه (١):

أ - أن يظل الصوت مريحــًا للمتكلم بلا إجهاد ولا ضيق.

ب- أن يظل الصوت مريحاً للمستمع فلا يكون حادًا شديد الوقع على الأذن،
 ولا يكون خافتاً لايصل إليها.

- عملية صعبة ولكنها تسهل بالمران الطويل وقوة الإرادة. والغرض المطلوب أن تستطيع التنفس بسرعة أثناء الكلام دون الحاحة إلى إغلاق الفم، عدد المرات في هذا التمرين خاضع لاستعدادك وراحتك، فمتى شعرت بالتعب فاقطع التمرين واسترح، ثم عاود.

#### التمرين السادس: الزفسير البطيء:

ست مرات ثلاث دفعات يوميسًا، قم بعملية الشهيق السريع بعد أن تكون قد استوفيت التمرينات السابقة بكل شروطها الموضحة، اختزن السهواء إلى أكبر مدة وصلت إليها أخرج السهواء من الفم ببطء وقد مددت شفتيك إلى الأمام كأنك تصفر، حاذر من انتفاخ الأوداج (حانبي الوجه) أو ارتعاش السهواء.

ملاحظة: تستغرق هذه التمرينات مدة لا تقل عن ستة أشهر، باعتبار شهر كامل لكل تمرين. (عبد الوارث عسر: فن الإلقاء: ص ٩٣: ٩٦).

(١) فرحان بلبل: أصول الإلقاء: ص ٢٧.

ج- أن يحافظ الصوت على طبيعته فلا يخرج إلى الصوت المستعار، وذلك فى كل الدرجات والطبقات المرتفعة.

وأول خطوة لتحقيق التنفس الصحيح وصحة النطق هي إطلاق الهواء عبر الحنجرة بارتياح وامتلاء، وتسمى هذه العملية بـ (الهدير بالصوت)، ويتم هذا السهدير بإطلاق حرف المد (آآآ) من عمق الرئتين الممتلئتين بالهواء خلال مسار الصوت حتى الفم.

## ٤- كيف تصعد بصوتك؟

يبدأ السهدير هادئاً، ثم يعلو بتدرج دون قفز مفاجىء حتى يصل إلى درجة الارتفاع المطلوبة، ويضع الإنسان أثناء هذا التمرين راحة يده على صدره بين الثديين، ثم يجهر بصوته (آ آ آ آ آ آ آ ....) ليشعر بالاهتزاز مع السهدير، وبمقدار مايكون السهدير صحيحاً يحس الإنسان بالراحة، في حين ينتابه التعب والإجهاد حين يكون السهدير غير صحيح.

ويتنوع هدير الصوت (آآآآآآ...) بنغمات الحزن، أو الفرح والسرور، أو القوة والجدية .. إلخ.

وتدريب هدير الصوت يمنح صوت الإنسان القوة وحسن الاستخدام للفراغ الرئيسي، ويجعل الحنجرة تقدم كامل قدرتها، كما أنها تنقى مسالك الصوت (١٠).

<sup>(</sup>١) فرحان بلبل: أصول الإلقساء: ص ٢٩.

# الفصل السادس صرف العربية ونحوها

# (۱) العسرف Morphology

يتناول البحـــث اللغوى في هذا المستوى الكلمة خارج التركيب، ويهتم علم الصرف بدراسة بنية الكلمة من الجوانب التالية:

١- اشتقاق صور مختلفة من جذر واحد، مثل:

(ك ت ب) كتب، كاتب، مكتوب، كتابة، مكتب، مكتبة ..إلخ.

٢- ما يطرأ على الكلمة من تغيرات (نقص أو زيادة):

أ- تغيرات الزيادة: ما يلحق الكلمة من إضافات (سوابق Prefixes)، أو لواحق Suffixes، أو دواخل Infixes) تؤدى إلى تغير في المعنى، وهنا يتم التمييز بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة، فالسوابق مثل حروف المضارعة في اللغة العربية والمجموعة في كلمة (أنيت)، واللواحق مثل: علامة التثنية (عالمين، عالمان) والجمع (عالمون، عالمين) والدواخل مثل: ألف التكسير (رجال)، وتاء الافتعال في (التزام).

ب- تغيرات النقص: ويمكن ملاحظتها في الإعلال؛ ويكون بحذف حرف من الكلمة، وهو نوعان:

۱) حذف سماعی: ویقتصر علی کلمات حذفت لامها، وهو منقول عن العرب، ولیس له قاعدة، ومن أمثلته: (أبّ \_ أخّ \_ فمّ \_ یدّ \_ دمّ) والأصل الافتراضی لهذه الکلمات: (أبو \_ أخو \_ فمو \_ یدی \_ دمی).

٢) حذف قياسى: كحذف همزة (أفعل) من المضارع، نحو:

أَكْرُم - يُؤكرِم - يُكْرِم.

ومنه حذف الواو من مضارع الأفعال المبدوءة بها، مثل:

وَعَــدَ ـــه يَوْعِــد ـــه يَعِــد وَعَــد وَمنه حذف ياء الاسم المنقوص ، نحو: قاضي الله عنه قاضي الله عنه ال

## أشكال المادة ووزنما

مادة الكلمة التي هي حروفها الأصلية لا تكون في العربية أقل من ثلاثة أحرف ولا أكثر من خمسة.

- \_ قرر الصرفيون أن المادة التي ينبني منها الاسم أو الفعل قد تكون ثلاثية أو رباعية أو خماسية.
- \_ ولما كانت أكثر أحوال المادة فى الأسماء والأفعال ثلاثية؛ فقد اصطلح على وضع ميزان لها تقابل أصواته أصواتها، واختيرت كلمة (فعل) وفى الرباعى تزاد لام ثالثة لتقابل خامس الأصول.
  - ــ ما يحدث في الموزون يحدث مثله في الميزان سواء أكان زيادة أو نقصًا..
    - \_ وإذا حدث قلب في الموزون حدث كذلك في الميزان.
    - \_ توزن الكلمة على ماهي عليه فعلاً، لا على ما كانت عليه أصلاً.

## الوزن الصوتي والوزن الإيقاعي

الصوتى: وهو مقابلة الصوامت بالصرامت ومقابلة الحركات بالحركات.

الإيقاعي: وهو مرتبط بنوع المقطع وتوزيعه داخل الصيغة الموزونة. ولذلك لاينظر فيه إلى المحاذاة اللازمة في الوزن الصوتي، بل إلى محاذاة المقطع القصير بقصير مثله، والطويل المقفل بمثيله، دون النظر إلى عناصر المقطع الواحد من الأصول أو الزوائد.

ومن الطبيعى أن تشترك عدة أوزان صوتية فى إيقاع واحد يضمها فى مجموعة واحدة، ومن الأمثلة على ذلك صيغ التصغير فهى للثلاثي المزيد بحرف أو الرباعي على وزن (فعيعل) فإذا أردنا وزن المصغر من كلمة : أحمد ، (أفعل). قلنا: أحيمد بوزن : (فعيعل)، وهو وزن إيقاعي لاينظر إلى نسق الأصوات، بل إلى نظام المقاطع، وكذلك مسحد: (مفعل) تصغر على مسيحد: (فعيعل)، وليس : (مفيعل).

ومثلاً: وزن (مفاعل) الإيقاعي له صيغ كثيرة تنضوى تحت هذا الإيقاع مثل: فعالل ـــ فواعل ـــ فعائل ـــ فعاول ـــ فياعل ـــ فعالى.

## الكلمة بين القدماء وعلم اللغة الحديث:

رغم أن موضوع علم الصرف هو الكلمة، فإن القدماء لم يضعوا تعريفًا جامعًا مانعًا لها، بل اعتبروها من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى تعريف.

ولعل أقوى الأسباب الدافعة إلى ذلك هو ربط القدماء بين النظام الصرف والكتابة.

والمتأمل فى كتب النحو والصرف يراها تبدأ بتصنيف الكلمات إلى اسم وفعل وحرف، دون أن تضع تعريفًا للكلمة قبل هذه البداية، والحق أنه من الصعب أن نضع

تعريفًا جامعًا مانعًا لهسا، ونتبين ذلك من خلال تأمل الاحتمالات التالية:

- ١- قد يرى بعض اللغويين تعريف الكلمة عن طريق الوصل والفصل في الكتابة،
   ويعترض على هذا المنهج بالحروف الجارة والعاطفة.. ونحو ذلك.
- ۲- قد يرى بعض اللغويين أن يقوم تعريف الكلمة على أساس المعنى، ويُعترض
   على هذا المنهج بمشكلة تحديد المعنى المقصود:
  - هل هو المعنى المعجمي؟
    - أم هو المعنى الصرف؟
    - أم هو المعنى السياقي؟
  - ٣- قد يرى بعض اللغويين تصنيف الكلمة إلى قسمين كبيرين، هما:
- ا) كلمات كاملة: ويقصد بها كل صيغة يمكن أن تستقل بنفسها في السياقات
   المختلفة كالأسماء والأفعال والصفات.
- ٢) الأدوات: ويقصد بها كل وحدة صرفية لا يمكن أن تستعمل وحدها في السياق، مثل حروف الجر وأدوات الاستفهام، لكن اعترض على هذا المنهج بأمور: أهمها أن هذا التقسيم إن صح في لغة فلا يصح في لغة أخرى، ثم إن هناك في العربية كثيرًا من أدوات الاستفهام تأتى وحدها مستقلة في السياق، على نحو قولنا في الحوار:
  - كيف؟ مز؟ ... إلخ.

وهكذا يظهر لنا \_ بوضوح \_ صعوبة وضع تعريف حامع مانع للكلمة. ولهذا رأى العلماء التحول عن فكرة الكلمة في التحليل اللغوى الصرفي، إلى فكرة الوحدة الصرفية (المورفيم Morpheme) قصدًا إلى الدقة والوضوح والموضوعية. والوحدة

الصرفية (Morpheme) قد تكون كلمة أو جزءًا من كلمة له قيمة دلالية على مستوى التركيب.

## أنواع المورفيم:

يميز اللغويون بين ثلاثة أنواع من المورفيمات بحسب البنية والدلالة، على النحو التالى:

## (أ) المورفيم الحر

ويتميز باستعماله كوحدة مستقلة في اللغة مثل: عالم ، كتاب، قلم، عظيم.

#### (ب) المورفيم المقيد Bound Morpheme:

ويميزه أنه لا يمكن أن يستخدم منفردًا، بل لابد من اتصاله بمورفيم آخر (حر أو مقيد)؛ مثل:

(ات) لجمع المؤنث السالم: (مسلمات).

(ين ، ون) لجمع المذكر السالم: (مسلمين، مسلمون).

(ــة) للدلالة على التأنيث: (مسلمة).

## (ج) المورفيم السالب Zero Mopheme:

وهو مورفيم لايوجد في الكلام المنطوق أو المكتوب، وإنما يكون مستترًا أو مقدرًا أو محذوفًا لعلة لغوية.

ومثاله: الضمائر المستترة وحركات الإعراب المقدرة .

## وظائف المورفيم:

صنف اللغويون وظائف المورفيمات في اللغة العربية إلى قسمين رئيسيين (١)، هما: ١ - الوظائف الصرفية.

<sup>(</sup>١) انظر: د. حلمي حليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، ص ١٠٢.

٢- الوظائف النحوية: وتنقسم بدورها إلى قسمين، هما:
 أ) عامــــة

## ١ - الوظائف الصرفية للمورفيم (Morpheme):

ويقصد بما المعانى المستفادة من بنية المورفيم (الصيغة)، فالوظيفة الصرفية للمورفيمات الدالة على الأسماء، هى الدلالة على المسمى دون أن يكون الزمن جزءًا منه؛ في حين أن الوظيفة الصرفية للمورفيمات الدالة على الأفعال؛ هى الدلالة على الحدث والزمن معًا .. وهكذا، فمثلاً: الوحدة الصرفية (عالم) تدل على معنى العلم مطلقًا دون الارتباط بزمن محدد، والوحدة الصرفية (يعلم) تدل على حدث العلم المرتبط بزمن محدد مستفاد من الصيغة (يفعل) هنا، وهو زمن المضارعة.

وهناك وحدات صرفية لاتظهر وظيفتها إلا من خلال التركيب (السياق)، وذلك كما فى أدوات: (الجر، والعطف، والمعية، والقسم، والاستفهام، والاستثناء ..إلخ).

## ٧- الوظائف النحوية للوحدات الصرفية:

ويقصد كها المعانى المستفادة من التركيب والسياق، ويميز اللغويون بين نوعين من الوظائف النحوية:

- الوظائف النحوية العامة التي تدل على الإثبات أو النفى أو التأكيد أو الشرط
   ...إلخ.
- ٢) الوظائف النحوية الخاصة، وتظهر حين تقع الوحدات الصرفية في باب من أبواب النحو، حيث تقوم هذه المورفيمات بالوظيفة النحوية لذلك الباب، ويتمثل ذلك في وظيفة الفاعلية التي يؤديها الفاعل ووظيفة المفعولية التي يؤديها المفعول(1) ... إلخ.

<sup>(</sup>١) د. حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، ص ١٠٣.

## (۲) النحسو Syntax

يظن كثير من الناس أن النحو هو الإعراب، والصواب أن النحو أشمل وأعم من الإعراب، فالنحو دراسة للعلاقات التي تربط بين الكلمات في الجملة الواحدة مع بيان وظائفها، كما يظهر من الشكل التوضيحي التالى:

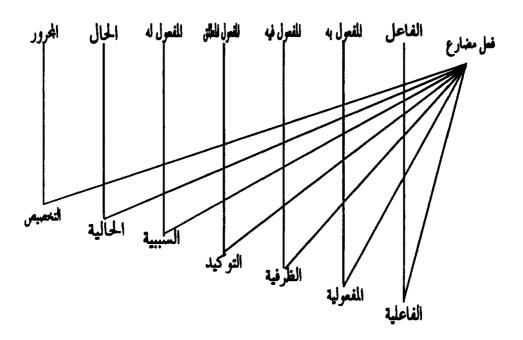

وبداخل النحو تلتقى كل أنظمة المستويات اللغوية الأخرى: صوتية، صرفية، دلالية.

وتتنوع اللغات في بناء الجمل، فلكل لغة نظامها الخاص بما في ترتيب الكلمات داخل الجملة. فنحد في العربية مثلاً نوعين من الجمل: اسمية وفعلية، في حين أننا لا خدد في الإنجليزية إلا نوعًا وأحدًا هو الجملة الاسمية.

وتتكون الجملة في العربية من المسند والمسند إليه دون حاجة إلى فعل مساعد يربط بينهما، فنقول مثلاً: العلم نور، العدل أمان، في حين أن الإنجليزية تحتاج إلى فعل مساعد (is) للربط بين المسند والمسند إليه، فنقول:

The man is strong.
The woman is nice.

فنجد أن الأفعال المساعدة في الإنجليزية تقوم بوظيفتين، هما:

١- علاقة الإسناد.

٢- تحديد زمن الجملة.

ومن هنا اكتفت الإنجليزية بالجملة الاسمية. أما العربية فقد خصصت الجملة الاسمية لبيان العلاقة بين طرفى الإسناد، وخصصت الجملة الفعلية للتعبير عن معنى الزمن، وهكذا يمكن ملاحظة الكثير من الفروق والملامح التي تميز نظام كل لغة عن اللغات الأخرى.

## النحــو والمناهج الحديثة

## بين النحو التقليدي والنحو الحديث(١):

يطلق اللغويون المحدثون على النحو القديم: النحو التقليدى، ويوجهون إليه نقدًا يمكن إجماله في المحاور التالية:

- 1) افتقاد النحو التقليدى للمنهج العلمى الموضوعى (Objective) الذى يعتمد على درس الأشكال اللغوية باعتبارها أنماطًا يسهل رصدها ووصفها من خلال قوانين العلاقات، كما هو الحال في النحو الوصفى في إطار علم اللغة الحديث، وإنما يعتمد النحو التقليدى على المنهج الذاتي الذي يحدد قواعد اللغة بناءً على فهم المعنى، وبذلك يرتبط بالدارس نفسه، وليس بظواهر اللغة.
- ٢) تأثر النحو التقليدى بالمنطق، وأكبر مظهر من مظاهر هذا التأثر اهتمام التفكير النحوى القديم بنظرية العامل، التي من خلالها يمكن معرفة العلة الكامنة وراء الظواهر النحوية، فحعل اللغة عقلاً يفسر الظواهر والقواعد النحوية من خلاله، في حين أن النحو الوصفى ــ في إطار علم اللغة الحديث \_\_ يهتم بتقرير الحقائق اللغوية ويفسرها في إطار ظواهر اللغة نفسها دون فرض القواعد أو اللحوء إلى ظواهر غير لغوية لتعليل القاعدة.
- ٣) تداخل مستویات التحلیل اللغوی فی النحو التقلیدی (الصوتی والصرفی والنحوی والدلالی)، فی حین یمیز النحو الوصفی بین مستویات التحلیل اللغوی فحدد لکل مستوی آسسًا واضحة تمیزه، مع عدم إهمال العلاقة التی تربط بین مستویات التحلیل اللغوی.

<sup>(</sup>۱) اقرأ في هذا الموضوع: د. ابراهيم السامرائي: النحو العربي في مواجهة العصر، د.كمال بشر: التفكير اللغوى بين القديم والجديد.

٤) قيام النحو التقليدى على أساس معيارى، حيث لم يميز بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة، وأقام القواعد على نصوص مختارة من اللغة المكتوبة فقط، وحينما يصطدم مع الواقع والاستعمال اللغوى فإنه يلحأ إلى التأويل وتقديم تفسيرات فيها تكلف كى تتلاءم الظواهر اللغوية مع قواعده المعيارية. مثال ذلك في:

حق : قالوا: إن العامل لا بد وأن يكون مختصًا، لكن الاستعمال اللغوى يظهر دخول "حتى" على الأسماء كما في قوله تعالى: ( سَلامٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْوِ ) القدر/ه. وتدخل "حتى" أيضًا على الأفعال كما في قوله تعالى: ( وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسسود مِنَ الْفَجْوِ) البقرة/١٨٧. ويصطدم الواقع اللغوى مع القاعدة التي تقول: إن العامل لا بد وأن يكون مختصًا. و "حتى" من العوامل التي تختص — حسب القاعدة التي وضعوها — بالأسماء. وكي يتغلبوا على هذه الإشكالية لجأوا إلى التأويل، فقالوا: "حتى" لا تعمل في الأفعال، وجعلوا نصب الفعل بأن المضمرة، ولا يخفي ما في هذا التأويل من تكلف حيث لا وجود لـ "أن" في الواقع اللغوى.

ولا ريب فى أن هذا النقد قد وجه من اللغويين المحدثين فى الغرب للنحو التقليدى الأوربى \_ أولاً \_ ثم وجد ترحيبًا لدى أكثر الباحثين العرب، لكن من بين اللغويين المحدثين<sup>(1)</sup> من مَلَك بصيرة نافذة بخصوصية العربية بسبب هيمنة القرآن الكريم على هذه اللغة وبحوثها، كما ينبغى أن لا نغفل سياق نشأة النحو العربى حيث نشأ فى جو عقلى، ثم إن الملاحظات التى سجلها اللغويون المحدثون أصابت فى بعضها، وفى البعض الآخر وجهة نظر، على نحو ما يظهر من العرض التالى:

<sup>(</sup>١) د. إبراهيم السامرائي: النحو العربي في مواجهة العصر: ص ٣٠.

أولاً: إن المتأمل لقواعد النحو العربي يظهر له أن أحكام النحو العربي وقواعده لم تكن كلها تأويلاً أو تقديرًا أو تعليلاً، وإنما كانت تسير وفق استعمال العرب المطرد في كل ظاهرة نحوية، وتتكرر في كتاب سيبويه عبارات تدل على ذلك، مثل قوله:

"فأجره كما أجرته العرب واستحسنته"(١).

وابن جنى يعرّف النحو تعريفًا مباشرًا بأنه "انتحاء سَمْت كلام العرب فى تصرّفه من إعراب وغيره، كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها فى الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم، وإن شذَّ بعضهم عنها رُدَّ به إليها"(٢).

وهذا نص فى المنهج الوصفى، وما شذ عن هذا لا يقدح فى المنهج، فلكل قاعدة شواذ.

ثانيًا: إن فكرة القياس عند سيبويه في متابعة الكلام العربي هي في إطار المنهج الوصفي، من ذلك قول سيبويه: " لأن هذا كثر في كلامهم، وهو القياس"(").

ثالثًا: رحلة أثمة النحاة إلى البادية لجمع اللغة وحرصهم على تسجيل الواقع اللغوى كما ينطق البداة. ومن ذلك ما اشتهر عن الكسائى أنه قد خرج إلى الصحراء، وأنفذ خمس عشرة قنينة حبرًا في الكتابة عن العرب، سوى ما حفظه (1).

وامتد هذا المنهج حتى القرن الرابع الهجرى، على نحو ما نجده عند ابن جنى الذى كان حريصًا على جمع مادته من أفواه العرب<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكتاب: ١/٥٧١.

<sup>(</sup>٢) د. نماد الموسى: نظرية النحو العربي: ص ٥٤، وانظر: ابن جني: الخصائص ٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ١/٨٥٨.

<sup>(</sup>٤) ابن الأنبارى، نزهة الألباء، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار هضة مصر: ص ٢٥.

<sup>(</sup>٥) ابن حنى: الخصائص ٢٤٢/١.

رابعًا: ثم إن هناك اعتراضًا قويًا لدعوات النقد؛ وهو أن النحو في الكتب التعليمية ما زال راسخًا لم يتأثر في قليل أو كثير بالدعوات الغربية للنحو الوصفى.

وهذا يؤيد رأى القائلين بخصوصية اللغة العربية بسبب هيمنة القرآن الكريم عليها.

**خامسًا**: إن المظهر المنطقى للنحو العربى أصبح مهمًّا فى إطار المنهج التحويلى للعالم الأمريكي نعوم تشومسكي (١)، التي تميز بين صورتين لغويتين، هما:

أ- الصورة المنطوقة والمسموعة، والمكتوبة والمقروءة، ويطلق عليها: "التركيب السطحى".

ب- التركيب العميق: ويقصد به عناصر القدرة اللغوية لذهن الإنسان في تشكيل
 الجمل وفقًا لمجموعة من القواعد التحويلية والتوليدية التي تتم في الجملة عن طريق
 الحذف أو الإضافة أو التقديم والتأخير أو الفصل والوصل أو التعريف والتنكير<sup>(۱)</sup>.

## الزمن النحوى والجملة الفعلية:

الفعل يدل بصيغته على الزمن، وبمادته على الحدث، والزمن هنا هو الزمن الصرف. (فعل للماضى، يفعل للمضارع، افعل للأمر)، وبواسطة تركيب الفعل مع الأدوات وكذلك تقديم الفعل الناقص (كان) على هذه الصيغ المركبة، تتنوع وتتخصص معانى أبنية الفعل، وقد أغفل القدماء دراسة هذه التراكيب فلم تتناولها دراساتهم، وقد انتبه

<sup>(</sup>۱) راجع: د. عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث (بحث في المنهج) دار النهضة العربية، بيروت ۱۹۷۹.

د. نهاد الموسى: نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوى الحديث.

<sup>(</sup>٢) د. كريم حسام الدين، أحوال تراثية في اللسانيات الحديثة: ص ٢٢٩.

- المحدثون لها(۱)، ويمكن الوقوف على تنوع الدلالات الزمنية لهذه التراكيب<sup>(۲)</sup> من خلال العرض التالى:
- ١- كان + فعل: للدلالة على الزمن الماضى البعيد المنقطع، كما في: كنت درست النحو في الثانوية.
- ٢- لقد + كان + فعل: للدلالة على الزمن الماضى البعيد المنقطع المؤكد، كما ف:
   لقد كنت درست النحو في الابتدائية.
- ٣- كان + يفعل: للدلالة على الماضى المستمر، كما ف: كنت أدرس العربية طوال
   المراحل التعليمية.
- ٤- قد + كان + يفعل: للدلالة على الماضى المستمر المؤكد، كما فى: قد كنت أدرس العربية طوال حياتى التعليمية.
- ٥- كاد + يفعل: للدلالة على الزمن الماضى المقارب ولكنه لم يقع، كما في: كاد الفريق يحقق المفاجأة.
- 7- قد + كاد + يفعل: للدلالة على الزمان الماضى المقارب مع التأكيد، كما في: قد كاد الفريق أن يحقق المفاجأة.

برحشتراسر: التطور النحوى للغة العربية، أخرجه وصححه: د. رمضان عبدالتواب ـــ القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٩٨٢: ص ٨٩.

<sup>(</sup>١) انظر: د. تمام حسان، اللغة العربية (معناها ومبناها): ص ٢٤٥: ٢٥٢.

د. عاطف مدكور: علم اللغة بين القديم والحديث: ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) د.عاطف مدكور: علم اللغة بين القديم والحديث: ص ١٨٦، ١٨٧.

د. تمام حسان: اللغة العربية (معناها ومبناها): ص ٢٤٥.

- ٧- يكاد + يفعل: للدلالة على مقاربة حدوث الفعل في الزمن الحاضر، كما ف:
   يكاد المجتهد أن يبلغ الأمل.
- جعل + يفعل: للدلالة على الماضى الشروعى، أى: الشروع فى الفعل والبدء به فى الزمان الماضى، كما فى: حضر المدرس، وجعل يشرح الدرس للطلبة.
- ٩- مازال + يفعل: للدلالة على الزمن الماضى المستمر المتصل بالحاضر، كما ف:
   مازال الكريم يجود بماله على الفقراء.
- -۱- بات + يفعل ، ظل + يفعل ، ما انفك + يفعل: للدلالة على أن الحدث كان مستمرًا في زمن ماضٍ، أى الزمن الماضى المستمر المتصل بالزمن الحاضر، كما ف: بات يقلب الأفكار.
- 11- أضحى + يفعل: للدلالة على الزمن الحاضر الاستمرارى الذى يتصل بالماضى، كما في: أضحى المطر يتدفق بغزارة.
- 17- السين (أو سوف) + يفعل: للدلالة على الزمن المستقبل، ومعنى السين وسوف: التنفيس في الزمن، إلا أن زمان "سوف" أنفس في الاتساع من زمان "السين"، كما في: سيصل المسافر غدًا، سوف يصل المسافر بعد شهر.

# الفصل السابع الدلالـــة

## الدلالية

يتناول البحـــث اللغوى في هذا المستوى دراسة المعـــني بكل جوانـــبه:

( المعنى الصوتى وما يتصل به من نبر وتنغيم، والمعنى الصرف، والمعنى النحوى، والمعنى المعنى اللغوى هو حصيلة هذه المستويات كلها.

ومع دراسة المعنى وجوانبه يهتم البحث الدلالي بالقضايا التالية:

تغير المعنى، وأسباب هذا التغير، ومظاهره، ودراسة العلاقات الدلالية بين الألفاظ، وصناعة المعجمات على تنوعها.

وفيما يلى خلاصة مركّزة عن جوانب هذا العلم:

# علم الدلالة Semantics

#### أهميتـــه:

إن الطبيعة الحقيقية للغة يمكن فهمها من خلال فهم المعنى، ويلعب المعنى دورًا كبيرًا في كل مستويات التحليل اللغوى كما يلعب دورًا كبيرًا فى تطبيقات كثيرة لعلم اللغة مثل طرق الاتصال، وتعليم اللغة، والترجمة، ودراسة اكتساب اللغة (١).

لذلك يحتل المعنى من بين فروع الدراسات اللغوية أهمية بارزة، أليس المعنى هو هدف الفروع اللغوية الأخرى وحصيلتها ؟

وقد نال علم الدلالة Semantics اهتمامًا كبيرًا من العلماء والباحثين في القديم والحديث، ليس بين أهل اللغة فقط، بل في فروع العلوم الإنسانية الأحرى، مثل علم

<sup>(</sup>١) د. أحمد مختار عمر: علم الدلالة، ص٥.

النفس، والفلسفة، وعلم الاجتماع وغيرها، وإن اختلفت زوايا اهتمام كل علم من هذه العلوم، " فالألفاظ لاتصالها الوثيق بالتفكير كانت- ومازالت- مجالاً مهمًا للدراسة الفلسفية، ولصلتها بالعقل والعاطفة يتناولها أصحاب علم النفس ولكنها- قبل هذا وذاك- عنصر من عناصر اللغة، ولذا يعرض لها اللغويون أيضًا في بحوثهم، ويتناولونها من زاويتهم الخاصة، وإن كانت دراسات كل هؤلاء من أهل العلم تتشابك حدودها، وتتقارب في بعض نواحيها حين تعرض للألفاظ ودلالة الألفاظ"(۱).

وليس بمستغرب أن ينال علم المعنى هذا القدر من الاهتمام بين العلماء والباحثين، فدلالة الألفاظ أمر يتصل بجوانب حياتنا المتعددة، والتواصل بمستوياته المختلفة بين الأفراد والجماعات أو الدول مرهون بتحديد دلالة الألفاظ، وأى خلل فى تحديد دلالة الألفاظ المستعملة بينهم يؤدى إلى خلل فى التواصل بينهم، والذى ربما ينتج عنه مشكلات لها عواقب سيئة (1).

كل هذه الأسباب كانت بمثابة الدوافع التي حركت العلماء والباحثين لدراسة دلالة الكلمات دراسة علمية تتصف بالدقة والعمق؛ بغية الوصول إلى تحديد أدق للمعنى، والكشف عن حوانبه المختلفة، حتى أصبح هذا العلم - بعد أن كان فرعًا من فروع فقه اللغة - يكاد يكون علمًا مستقلاً يعرف باسم (علم معانى الألفاظ) أو (علم الدلالة) Semantics (علم).

<sup>(</sup>١) د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ، ص ٦: ٧.

<sup>(</sup>٢) د. كمال بشر: دراسات في علم اللغة، ص٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) د. مازن المبارك: نحو وعي لغوى، ص ٩٨. وانظر:

<sup>-</sup> Semantics: Vol. 2/John Lyons - New York: Cambridge University Press, 1990 - (Introduction).

#### تعريف علم الدلالة:

تعددت تعريفات علم الدلالة بين الباحثين فيه والدارسين له، ويكفى أن نرى الأستاذين أوجدن وريتشاردز يقدمان لنا ما لا يقل عن ستة عشر تعريفًا للمعنى، بل اثنين وعشرين تعريفًا، لو أخذنا التعريفات الإضافية الأخرى في الحسبان، إلا أن القاسم المشترك بين تعريفات علم الدلالة هو أنه العلم الذي يدرس المعنى يقول: John الدلالة هي دراسة المعنى "(1).

وأطلق على هذا العلم أسماء عديدة، مثل:

\_ علم الدلالة: Semantics

\_ علم المعنى: Meaning.

\_ أطلق بعضهم عليه اسم " السيمانتيك" (٢)، أخذًا من الكلمة الإنجليزية: Semantique أو من الكلمة الفرنسية:

(1)Semantics: Theories of Meaning in Generative Grammer/ Janet Dean Fodor – 2ed– New York: Harvard University Press, 1982 – P. 9.

- Semantics: Vol. 2/hohn Lyons P.10.
- Language and Linguistics / John Lyons New York: Cambridge University Press, 1987. P. 136.
- Modern Linguistics: The Results of Chomsky's Revolution / Neil Smith sand Deivdre Wilson. Bloomington: indiana University Press, (10..) P. 287.
- Semantics: a course book / James R. Hurford and Bredan Heasley
   New Yourk: Cambridge University Press, 1990 P. 10.

ونص التعريف: "Semantics is the study of meaning".

- (٢) انظر: د. كمال بشر، دراسات في علم المعني (السيمانتيك).
- (٣) د. مازن الوعر، دراسات لسانية تطبيقية، ص ١٥٢ وما بعدهـا.

#### أسباب تعدد التعريفات:

المتأمل في اختلاف التعريفات المقدمة لعلم الدلالة يلمح أن الاختلاف حول تحديد معنى "المعنى" هو الكامن وراء تعدد التعريفات، والاختلاف حول تحديد معنى "المعنى" نشأ من:

أ- اتصال المعنى بكل المستويات اللغوية الأخرى، أدى إلى اختلاف تحديد معنى "المعنى"، فهل المراد: المعنى المعجمى، أم المعنى النحوى، أم المعنى الصرف؟.. إلخ (١).

ب- كون المعنى نقطة التقاء لكثير من العلوم الإنسانية الأخرى، وكل علم له نظرته التي يُعرِّفه من خلالها ، لذا كان تعدد وتنوع المناهج المختلفة سببًا في اختلاف النظرة إلى المعنى، وبالتالى الاختلاف في تعريفه؛ حيث إن كل علم يركز في تعريفه للمعنى على مجال اهتمامه (٢).

ج \_ كثرة المصطلحات المستخدمة واختلافها فى تعريف المعنى؛ ليس فقط بين علماء التخصصات المختلفة بل وبين أهل التخصص الواحد، "وكما هو الحال دائمًا؛ فإن معظم الخلط أو اللبس ينجم عن الفشل فى تدعيم الاتفاق حول الاصطلاح، ذلك أن الاتفاق الاصطلاحى وإن كان غير قادر بذاته على حل الخلافات النظرية التي نجمت فى اللغويات، إلا أنه يستطيع – على أية حال – تصفية القضايا، بل وربما إزالة قدر –لا بأس به – من سوء الفهم " (1).

<sup>(</sup>۱) د. كمال بشر: المصطلح اللغوى (مأخوذ من نسخة بخط يد المؤلف ونُسخت على الآلة الكاتبة، وهي محاضرة ألقاها المؤلف بمحمع اللغة العربية بالقاهرة ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ كَمَالُ بَشْرِ : دراسات في علم المعنى (السيمانتيك) : ص ٤.

<sup>(</sup>٣) السابق: ص ٨٤.

#### الصلة بين اللفظ والمعنى:

الألفاظ أحساد لباسها المعانى، وثمة صلة بين اللفظ والمعنى، راح القدماء يبحثون أصل هذه الصلة (١)، ولعلهم ورثوا ذلك عن فلاسفة اليونان (٢)، واختلافهم في شأن هذه الصلة: هل هي توقيفية طبيعية أم اصطلاحية عرفية ؟

غير أن الدرس اللغوى الحديث لا يعنيه بحث أصل هذه الصلة القائمة بين الألفاظ ومدلولاتها؛ وذلك لأن بحث هذه الصلة خارج حدود المنهج العلمي، فاللغة علم، والعلم حقائق يستدل عليها بالشواهد الواضحة والأدلة الصحيحة، أما البحث في أمور هي في حكم الغيب فليس من مجال البحث العلمي، إنما الذي يعني البحث العلمي هو الاهتمام بهذه الصلة بعد أن وجدت: هل ظلت هذه الصلة ثابتة أم تغيرت، وما أسباب هذا التغير، وما وسائله ... إلخ.

#### حدود المعنى اللغوى:

يدرس علم اللغة الحديث "المعنى" من خلال دراسته لمجموعة الخصائص والميزات اللغوية للحدث المدروس، وهذه الخصائص لا تدرس دفعة واحدة، بـل لا بد من تناولها على مراحل (مستويات) مختلفة: (صوتية، صرفية، نحوية، معجمية، سياقية)، وذلك لأن المعنى " هو حصيلة كل هذه المستويات اللغوية فالهدف من النص هو إظهار معنى معين، وأهم العناصر المؤثرة في تحديد المعنى هي:

<sup>(</sup>١) السيوطي: المزهر ١/ ٢٢، ٤٧.

<sup>(</sup>٢) د. إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ: ص ٦٢ وما بعدهــــا.

<sup>(</sup>٣) المقصود بالمعنى هنا هو المعنى اللغوى المتحصل من أى حدث لغوى بكل مستوياته، أما المعانى غير اللغوية التى تمثل اهتمامات مجالات أخرى، مثل: الفلسفة والمنطق والاجتماع... إلخ، فهى خارجة عن دائرة البحث.

أ - المعيني الوظيفي: (الصوتي، الصرفي، النحوي).

ب - المعنى المعجمي.

ج ـ المعنى السياقي.

وهذا التقسيم للمعنى لا وجود له على المسرح اللغوى أثناء استعمال المتكلم للغة، فكل جوانب المعنى تأتى مجتمعة أثناء الكلام، غاية ما فى الأمر أن هذا التقسيم دراسى؛ يساعد الباحث على تحليل المعنى ودراسته، وإلا فالمعنى "كل مركب من معموعة من الوظائف اللغوية، وأهم عناصر هذا الكل هو الوظيفة الصوتية، ثم المورفولوجية والنحوية، والقاموسية، والوظيفية الدلالية لسياق الحال"(١).

وفي السطور التالية شيء من التفصيل للعناصر الثلاثة للمعنى:

### أ ـــ المعنى الوظيفي :

#### ١ - الدلالة الصوتية:

يعتمد تحديد المعنى وتوضيحه على خواص صوتية معينة، سواء أكان ذلك على مستوى المعجم أو السيمانتيك Semantics (٢).

ومثال المعنى الوظيفى المستفاد من الدلالة الصوتية، هو التمييز بين الكلمات، حيث إن كل تغير صوتى يتبعه تغير دلالى، سواء أكان هذا التغير الدلالى مباشرًا مثل المعنى المعجمى في مثل: (قال) حين نغير الوحدة الصوتية Phoneme "ق" بوحدة صوتية أخرى "ن" لتصبح الكلمة "نال"، والفرق واضح بين معنى الكلمتين على مستوى المعجم.

<sup>(</sup>١) د. محمود السعران: علم اللغة (مقدمة إلى القارئ العربي)، ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) د. كمال بشر: دراسات في علم المعنى، ص١٠٩.

وقد يكون للتغير الصوتى أثر فى التغير الدلالى، ولكن بصورة غير مباشرة، فحين تؤثر الوحدات الصوتية فى الوحدات الصرفية، فإن ذلك يؤثر فى المعنى، مثل الهمزة: تحول الفعل اللازم إلى فعل متعدّ مثل: سجد، أسجد، فهم: أفهم، وهنا تغيرت الصيغة الصرفية، مما أدى إلى تغير فى الدلالة.

كذلك التنغيم Intonation له دور هام فى التفريق بين أنماط الجمل، فيمكن أن نفرق بين الجملة الاستفهامية والإثباتية بواسطة التنغيم، ومثال ذلك: قول الله تعالى فى سورة يوسف بعد فقد صواع الملك:

﴿ قَالُواْ جَنَرَةُ وُهُ مَن وُجِيدَ فِي رَحُلِهِ عَهُوَ جَزَرَّوُ وَاللَّهُ يوسف/٥٧

فلا شك أن تنغيم جملة: ﴿ قالوا جزاؤه ﴾ بنغمة الاستفهام، وجملة: ﴿ من وجد فى رحله فهو جزاؤه ﴾ بنغمة التقرير، سيقرب معنى الآية إلى الأذهان، ويكشف عن مضمونها(١).

#### ٢- الدلالة الصــ فية:

الوحدة الصرفية Morpheme لــها تأثير مباشر على المعنى، فمثلاً تختلف دلالة صيغة المبالغة: " صيغة اسم الفاعل عن دلالة اسم المفعول، وكلاهما يختلف عن دلالة صيغة المبالغة: " قائل، مقول، قوال"، هذا على مستوى المعجم.

كذلك تؤثر الصيغ الصرفية على التركيب، مما يؤثــر على المعانى النحوية، وبالتالى على المعنى العام؛ مثل اكتفاء الفعل اللازم بفاعله، فإذا استعملنا صيغة فعل متعدّ، فإن الفعل يتعدى إلى مفعول ولا يكتفى بفاعله، والفرق واضح في المعنى بين الفعل اللازم والمتعدى في مثل: قام محمد، أقام محمد ندوة.

والصيغ الصرفية كثيرة ومتنوعة، وليس هذا محال حصرها.

<sup>(</sup>١) د. أحمد مختار عمر: علم الدلالة" ص١٣٠.

#### ٣\_ الدلالة النحويـة:

الدلالة النحوية مرتبطة بتغيير مواقع الكلمات في الجملة، فتغير الوظيفة النحوية يتبعه تغير في المعنى، فحملة: الرجل يعاتب المرأة، تختلف في المعنى عن: المرأة تعاتب الرجل، وهذا التغير في المعنى ناشئ عن تغير مواقع الكلمات؛ أي تغير الوظيفة النحوية.

" والمعنى الوظيفى بصوره الثلاث المتقدمة (صوتية، صرفية، نحوية) هو معنى الجزء التحليلي الذي يخضع للضبط والتقعيد، فالأصوات تخضع لتقعيد سلوكها إدغامًا واخفاءً وإقلابًا .. إلخ، والعناصر الصرفية تخضع لقواعد الصرف، كما تخضع العناصر النحوية لقواعد النحو "(١).

### ب ــ المعنى المعجمى:

هو المعنى الذى تدل عليه الكلمات حال انفرادها، وهذا المعنى لا يخضع للضبط ولا للتقعيد - كما يخضع المعنى الوظيفى - وإنما هو معنى يحدده العرف العام وتظهر هنا العلاقة العرفية التى اصطلح عليها المحتمع بين الكلمة المفردة وبين معناها وليس هناك من سبب طبيعى أو ذهنى منطقى للعلاقة بين الكلمة ومعناها، فهى علاقة اعتباطية، وهذا المعنى يتصف بالتعدد والتنوع والاحتمال، حيث إن الكلمة لا يمكن أن يتحدد معناها مادامت خارج السياق، فإذا انتظمت الكلمة في سياق لغوى تَحَسدُد معناها.

# ج ــ المعنى السياقي :

المعنى السياقى معنى واحد ومحدد على خلاف المعنى المعجمى فهو احتمالى ومتعدد ويطلق عليه المعنى الاجتماعي، أو المعنى المقامى، وهو معنى يستنبط من القرائن اللغوية (السياق اللغوى)، مع مراعاة الظروف الخارجية والأحوال التي تتصل بسها (السياق غير اللغوى)، وسيأتى تفصيل هذا المعنى في عرض النظرية السياقية.

<sup>(</sup>١) انظر: د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ: ص ١٤، د. تمام حسان: اللغة العربية (معناها ومبناها)، ص ٣٥٤.

# مناهج البحث الدلالي ونظرياته

تعددت المدارس التي عالجت المعنى (۱)، وقدمت هذه المدارس مناهج عديدة: (الوصفى، التاريخي، التقابلي، المقارن) (۲)، ولكل منهج نظرياته، وفي إطار المنهج الوصفى نلتقى بنظريات متنوعة، تتكامل فيما بينها، ومن أهم هذه النظريات:

Semantic Field Theory: نظرية المحال الدلالي - ۱

۲- نظرية السياق: Context Theory

۳- نظرية التحليل التكويني: Componential Analysis Theory

### ۱- نظرية المجال الدلالي Semantic Field Theory.

الثروة اللفظية للغة ما عبارة عن مجموعة مغلقة من المواد المعجمية، ومن الممكن أن تصنف هذه الثروة بحيث تصبح مجموعة من الجالات، فالجال الدلالي عبارة عن مجموعة حزئية من مفردات اللغة، حيث إن المجالات الدلالية هي وقائع حية تتوسط الكلمات الفردية وكلية الثروة اللفظية (٢).

<sup>(</sup>١) من أشهر المدارس الأخرى التي عالجت المعنى:

أ- المدرسة العقلية (الإشارية): ويمثل هذه المدرسة عدد من اللغويين المشهورين، ومنهم: دى سوسير، أو جدن، ريتشاردز، ويتبعهم أولمان. وأصحاب هذه المدرسة يحاولون تحليل المعنى بربط الدال بالمدلول، أو الدال بالصورة الذهنية حتى يتضح المعنى، وينضم لهذه المدرسة تشومسكى.

ب- المدرسة السلوكية: ويمثل هذه المدرسة بلومفيلد، وتفسر المعنى اللغوى على أساس النظرية السلوكية التى تعتمد فى بحوثها على تصرفات الإنسان وسلوكه فى المواقف المختلفة، مع الاهتمام بعنصرى: المشير ورد الفعل، ونلمح هنا محاولة بلومفيلد التخلص من آراء المدرسة العقلية التى تعتمد فى تحليل المعنى على الفكر أو الصورة الذهنية.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٩٢ من الدراسة.

<sup>(3)</sup> Semantics: J. Lyons., P.1, p. 251, 253.

ويتحدد معنى الكلمة عند أصحاب هذه النظرية من خلال علاقاتها بالكلمات المشتركة معها فى المجال الدلالى نفسه، والتي تتميز بوجود ملامح دلالية مشتركة فيما بينها، حيث إلهم يعتمدون على فكرة أن "المعانى لا توجد فى الذهن منعزلة، بل بينها ترابط ملحوظ"، يقول فندريس:

" إن الذهن يميل دائمًا إلى جمع الكلمات وإلى اكتشاف عُرى حديدة تجمع بينها، فالكلمات تتشبث دائمًا بعائلة لغوية "(١).

وحيث إن الثروة اللفظية للغة ما عبارة عن نسق متكامل من المواد المعجمية التي ترتبط بالمعانى، فقد قام أصحاب هذه النظرية بتقسيم الثروة اللفظية للغة حسب المعنى إلى مجالات دلالية، مثل: ألفاظ القرابة واللون والحركة والكلام ... إلخ.

وميز أصحاب نظرية المجال الدلالى بين المجالات المحسوسة والمجالات المحردة وأوْلُوا اهتمامًا خاصًّا للمجالات المحردة، نظرًا لأنسها تمثل أهمية بالغة في التعبير عن الصور الذهنية والفكر البشرى بوجه عام.

كذلك اهتم أصحاب هذه النظرية بتصنيف الكلمات داخل المجال الواحد حسب درجة الأهمية وشيوع الاستعمال، إلى ألفاظ أساسية وألفاظ ثانوية، وإلى ألفاظ شائعة وأخرى غير شائعة، واحتهد علماء اللغة من أصحاب هذه النظرية في وضع المعايير التي تستخدم لتصنيف الألفاظ داخل المحال الدلالي، ومن أهم هذه المعايير:

### : <sup>(۱)</sup>Kay & Berlin معيار – ۱

ويشترط فى الكلمة- كى تصنف ضمن الكلمات الأساسية داخل الجحال- شروط، أهمها:

١) أن تكون الكلمة من وحدة معجمية واحدة.

<sup>(</sup>١) فندريس: اللغة، ترجمة: عبدالحميد الدواخلي، ومحمد القصاص: ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: د. أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص ٩٦: ٩٧، واللغة واللون: ص ٣٦.

- أن يكون استعمالها غير مقيد أو محدد بمجال ضيق من المعنى.
- ٣) أن تكون ذات بروز وتميز بالنسبة لغيرها من كلمات نفس المجال في استعمال
   ابن اللغة.
  - ٤) ألا يستدل على معناها من معنى أجزائها.
  - ٥) ألا يكون معناها متضمنًا في كلمة أخرى ما عدا الكلمة الرئيسية.

## : (')Montageue & Batting معيار –۲

وهذا المعيار قائم على أساس إحصائي، ترتب فيه الكلمات على حسب نسبة ترددها، والكلمات الأكثر ترددًا هي التي تكون أساسية.

# اللغويون القدماء وفكرة المجال الدلالى:

لقد فطن اللغويون القدماء إلى فكرة المجال الدلالي بحسهم اللغوى المرهف وفهمهم الثاقب، وإن لم يطلقوا عليها المصطلح نفسه، وليس أدل على ذلك من الرسائل والمعجمات التي جمعت فيها الكلمات تحت معنى عام، وأصبح كل منها يعالج موضوعًا بعينه، وأوضح مثال على ذلك: "المخصص" لابن سيدة (ت:٥٨٥ هـ)، حيث يمثل هذا العمل فكرة واضحة لنظرية المجالات، ويشمل هذا المعجم كتبًا متنوعة، ويضم كل كتاب أبوابًا عديدة، كل باب منها يعالج مجموعة من الألفاظ يضمها موضوع واحد، وكذلك ما نجد في كتاب "مبادئ اللغة" للإسكافي (ت:٤٢١ يضمها، وكتاب "فقه اللغة" للثعاليي (ت:٤٣٠هـ)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١) د. أحمد مختار عمر، علم الدلالة: ص ٩٧.

### العلاقات الدلالية داخل الجسال:

اهتم أصحاب نظرية المجال الدلالي بالعلاقات الدلالية داخل المجال الدلالي حيث إن معنى الكلمة عندهم هو محصلة علاقات ها بالكلمات الأخرى في المجال الدلالي نفسه، وأهم هذه العلاقات (\*):

۱ – الترادف Synonymy

Antonymy التضاد ٢

٤ - علاقة التخصيص.

٥- التباين.

### ١ - الترادف:

علاقة الترادف من أكثر العلاقات الدلالية وقوعًا بين ألفاظ المجال الدلالي؛ نظرًا لتشابه وتقارب كثير من الملامح الدلالية بين ألفاظ المجال الواحد، مما يتيح لأفراد الجماعة اللغوية استخدام ألفاظ المجال الدلالي كمترادفات يحل بعضها مكان بعض.

لم نذكر المشترك اللفظى ضمن العلاقات الدلالية داخل المجال الدلالى، وذلك لأنه لا وجود له بين الألفاظ التي تنتمى إلى مجال واحد، حيث إن نظرية المجالات قد حلت هذه المشكلة وعالجتها،
 لأن الكلمات المنتمية إلى مجالات مختلفة سوف تعامل على أنها كلمات منفصلة فمثلاً:

<sup>-</sup> كلمة "قال" بمعنى القول، تنتمى إلى مجال الكلام.

كلمة "قال" بمعنى: النوم وقت الظهيرة، تنتمى إلى مجال الحركة.

#### \_ الترادف عند القدماء:

عرفه القدماء بأنه " الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد، باعتبار واحد "(١)، ومثاله ما أورده ابن حنى في "الخصائص" تحت "باب: في تلاقى المعانى على اختلاف الأصول والمبانى"، مثل: السخليقة، السجية، الطبيعية، الغريزة، السليقة (٢).

واضطربت آراء القدماء في الترادف، وتوزعت بين مؤيد ومعارض، والتصنيف الذي أورده الدكتور كمال بشر (في تعليقاته على ترجمة كتاب دور الكلمة في اللغة) يظهر بوضوح ودقة موقف القدماء تجاه قضية الترادف، وسوف يسير البحث هنا على هدى هذا التقسيم.

1- فريق يؤمن بوجود الترادف، لكنه ترادف غير تام، أى بمعنى التقارب في المعنى ومن هؤلاء ابن فارس (ت: ٣٩٥هـ)، حيث يقول بعد ذكر عدد من المترادفات: "... على مذهبنا في أن في كل واحدة منها ما ليس في صاحبتها من معنى وفائدة" أى أنه يؤمن بالترادف ولكن على أساس أن لكل كلمة لونًا معينًا من المعنى، أو على الأقل فائدة أو وظيفة خاصة في الاستعمال "(٦)، كذلك أبو سليمان الخطابي (ت ٣٨٨هـ) الذي يقول: " إن في الكلام ألفاظًا متقاربة المعنى، يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب، كالعلم والمعرفة، والحمد والشكر، والبخل والشح، وكالنعت والصفة، وقولك: اقعد واحلس، وبلى ونعم من وعن، ونحوها من الأسماء والأفعال والحروف والصفات، والأمر فيها وفي ترتيبها عند علماء اللغة بخلاف ذلك، والأن لكل لفظة خاصية تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانيها، وإن كانا يشتركان في بعضها"(١٠).

<sup>(</sup>١) السيوطي: المزهر في علوم اللغة: ٤٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) ابن حنى: الخصائص: ٢/ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) أولمان: دور الكلمة في اللغة (الترجمةالعربية): ص١١٧.

<sup>(</sup>٤) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: ص٢٩.

٢- فريق ينكر وجود الترادف في اللغة إنكارًا تامًّا، ومن هؤلاء أبو على الفارسي الذي أنكر على ابن خالويه أن للسيف خمسين اسمًا، وقال أبو على: "لا أعرف له إلا اسمًا واحدًا، فقال ابن خالويه: وأين المهند، والعضب، وكذا وكذا؟ فقال أبو على: هذه صفاته"(١). ولا شك أن صفات السيف لها معان مستقلة ومغايرة لاسم السيف، وبالتالى لا يقع الترادف بينها جميعًا.

ومن أشهر اللغويين المنكرين للترادف ابن الأعرابي (ت٢٣١هـ)، حيث يقول "كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد، في كل واحد منها معنى ليس في صاحبه، ربما عرفناه فأخبرنا به، وربما جهلناه، فلم نلزم العرب جهله" (٢)، وقد ألف أبو هلال العسكرى كتابه " الفروق اللغوية " لإثبات الفروق بين الألفاظ التي قيل بترادفها.

٣- فريق ثالث يؤمن بوقوع الترادف مطلقًا، ويرون أن الترادف من أخص خصائص العربية، وحجتهم في ذلك: أن أصحاب اللغة " إذا أرادوا أن يفسروا اللبّ قالوا: هو العقل، أو الجَرْح، قالوا: هو الكسب، أو السكب، قالوا: هو الصب، وهذا يدل على أن اللب والعقل عندهم سواء، وكذلك الجرح والكسب والسكب والصب، وما أشه ذلك "(٣).

وقد أفرد بعضهم كتبًا للكلمات المترادفة، مثل:

أ- ابن خالويه (ت: ٣٧٠هـ): ألف كتابًا فى أسماء الأسد، وكتابًا آخر فى أسماء الحية. ب- الفيروزأبادى (ت: ٨١٧هــ) وضع كتابًا أسماه: " الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألــوف".

<sup>(</sup>١) السيوطي: المزهر في علوم اللغة: ٣٩٩/١، ابن الأنباري: الأضداد: ص٧ .

<sup>(</sup>٢) السيوطى: المزهر في علوم اللغة: ٤٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) أولمان: دور الكلمة في اللغة (الترجمة العربية): ص١١٧.

واحتج المؤمنون بوقوع الترادف مطلقًا " بأنه لو كان لكل لفظة معنى غير معنى الأخرى؛ لما أمكن أن نعبر عن شيء بغير عبارة، وذلك أنا نقول فى: ﴿لا ريب فيه﴾ : لاشك فيه، فلو كان الريب غير الشك لكانت العبارة عن معنى الريب بالشك خطأ، فلما عُبِّرَ بهذا عن هذا عُلم أن المعنى واحد" (١).

لكن ابن دَرَسْتَوَيْه وجَّه نقدًا للمؤمنين بوقوع الترادف مطلقًا، واتهمهم "بأهم جهلوا حقيقة الأمر، فهو يرى أن الفروق في الدلالات بين المترادفات كان يعرفها العرب الأول ويدركونها بسليقتهم وطبيعتهم السليمة، ولكن هؤلاء القوم القائلين بوقوع الترادف لم يستطيعوا فهم هذه الفروق وإدراكها، فظنوا أن الكلمات متحدة المعنى، ونسبوا ذلك إلى العرب، وهذا خلاف الواقع"(٢).

#### جانب من العلماء صنفوا الترادف إلى قسمين:

(أ) الترادف الواقع بين العبارات والجمل، لا الكلمات المفردة، مثل: لم الشعث- رتق الفتق ، وعرفوه بأنه: " إقامة لفظ مكان لفظ، لمعان متقاربة يجمعها معنى واحد".

والشواهد التي سيقت على هذا النوع تحدد أن معنى "لفظ" في التعريف إنما هو العبارات والجمل (٣).

(ب) التوارد: ويتحقق ذلك "حين تضع أكثر من اسم للذات الواحدة والشيء الواحد، كأن تسمى الأسد بالسبع، والليث، والضرغام "(1)، ونفهم من الأمثلة أن المتوارد عندهم يقابل "المترادف" عند غيرهم.

<sup>(</sup>١) السيرس: المزهر في علوم اللغة: ٣٨٤/١ : ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ٢/١ ٤٠٧ : ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) أولمان: دور الكلمة في اللغة (الترجمة العربية ــ تعليق المترجم): ص ١١٩.

<sup>(</sup>٤) السيوطي: المزهر: ١/٢٠٤.

#### - الترادف عند المحدثين:

آراء المحدثين لحق بما الخلاف مثلما حدث بين القدماء فى مسألة الترادف، وميز المحدثون بين الترادف التام (الكامل)، والترادف بمعنى التقارب فى المعنى أو أشباه الترادف.

#### أ- الترادف التام الكامل Complete Synonymy:

أكثر اللغويين المحدثين على إنكار هذا النوع، حيث "إن الثروة اللفظية للغة ما تتمايل في إطار الفروق الأكثر خصوصية "(1)، ولو "كانت الكلمتان مترادفتين من جميع النواحى لما كان هناك سبب في وجود الكلمتين معًا"( $^{(1)}$ )، كما أن الاختلاف الصوتى يتبعه اختلاف دلالى، ويبين J.Lyons " أن هناك فروقًا دقيقة بين الكلمات التي يعتقد أن بينها ترادفًا تامًّا، ولكن قد يصعب ملاحظة هذه الاختلافات، إذ إن معلومات الفرد منًّا عن اللغة بعيدة عن مجال الفحص الدقيق"( $^{(2)}$ ).

### ب- الترادف بمعنى التقارب في المعنى Near Synonymy:

وذلك بأن يتفق اللفظان فى كثير من الملامح الدلالية، لكن يختلف كل لفظ منهما عن الآخر فى ملمح دلالى مهم أو أكثر، وهذا النوع من الترادف هو الشائع فى اللغة، ويوجد داخل ألفاظ المجال الدلالى، حيث تشترك ألفاظ المجال فى كثير من الملامح الدلالية التى تجمعها تحت معنى واحد، لكن تبقى فروق دقيقة أو ملامح دلالية خاصة ومهمة تميز بين كل كلمة وأخرى داخل المجال الدلالى.

<sup>(1)</sup> J. Lyons: Semantics, V.1, P.262

<sup>(</sup>٢) د. أحمد مختار عمر: علم الدلالة: ص ٢٢٥.

<sup>(3)</sup> Language and Linguistics. P. 150, 151.

ونجد أولمان بعد أن عرف المترادفات بألها " ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل فيما بينها في أى سياق "(۱) والترادف بهذا المعنى نادر الحدوث يعترف بوجود الترادف بمعنى التقارب في المعنى فيقول: " وبالجملة سوف يتبين لنا أن معظم المترادفات ليست إلا أنصاف أو أشباه مترادفات "(۱) .

#### - أسـباب الاختلاف في مسألة الترادف:

يرجع الاختلاف في مسألة الترادف إلى ثلاثة أسباب:

الأول: عدم الاتفاق بين الدارسين على المقصود بالترادف.

الثانى: اختلاف المناهج بين الدارسين والباحثين في معالجة الترادف.

الثالث: اختلاف المناهج في تحديد معاني المفردات وتعريفها.

#### Atonymy: التضاد:

هو "نوع من العلاقة بين المعانى، بل وربما كانت أقرب إلى الذهن من أية علاقة أخرى، فمحرد ذكر معنى من المعانى، يدعو ضد هذا المعنى إلى الذهن، ولاسيما بين الألوان؛ فذكر البياض يستحضر في الذهن السواد، فعلاقة الضديَّة من أوضح الأشياء في تداعى المعانى "(٣).

#### التضاد عند القدماء:

يقصد بالتضاد عند القدماء أن يطلق اللفظ على المعنى وضده، ومن أمثلة التضاد بـــهذا المفهوم: دلالة "الجون" على الأبيض والأسود، و"القُرء" للطُّهر والحيض، والنَّد:

<sup>(</sup>١) أولمان: دور الكلمة في اللغة (الترجمة العربية)، ص١٠٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص١١٠.

<sup>(</sup>٣)د. إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية: ص ٢٠٧.

للمثل والضد، والزوج: للذكر والأنثى والسليم: للَّديغ والسليم(١١).

واختلف اللغويون القدماء في وقوع التضاد في اللغة، فأنكره جماعة واجتهدوا في تأويل أمثلته تأويلاً يخرجها من باب التضاد، وعلى رأس هؤلاء ابن درستويه (ت: ٣٤٧ هـ) فقد ألف كتابًا أسماه: "في إبطال الأضداد " (٢) ، أما المثبتون فهم أكثر أهل اللغة، ومنهم: الخليل، وسيبويه، وأبو زيد الأنصاري، وابن فارس، وابن سيدة، والثعاليي، والمبرد، والسيوطي. (٢) وبعضهم ألف في الأضداد، مثل: قطرب، والأصمعي، وأبي حاتم السحستاني وابن السيّكيت الصّنعاني، ابن الأنباري... وغيرهم.

وتعرض اللغويون لأسباب نشأة التضاد، من اختلاف اللهجات، والمجاز والمجاز والاستعارة، واشتمال الصيغة الصرفية على أكثر من معنى، وبعض العوامل الاجتماعية مثل: التهكم، التأدب، خوف الحسد ... إلخ.

#### التضاد عند المحدثين:

رغم أن التضاد بالمفهوم القديم موجود فى اللغة، إلا أنه لم يَحْظُ باهتمام ملحوظ من اللغويين المحدثين، اللهم إلا ما يأتى عرضًا عند بعضهم، مثل: Ullmann حين قال:

" من المعروف أن المعانى المتضادة للكلمة الواحدة قد تعيش جنبًا إلى جنب لقرون طويلة بدون إحداث أى إزعاج أو مضايقة "(²).

<sup>(</sup>١) الثعاليي: فقه اللغة: ص ٣٧١: ٣٧٢.

<sup>(</sup>۲) السيوطي: المزهر: ٣٦٩/١.

<sup>(</sup>٣) ابن سيده: المخصص: ٢٥٨/١٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) أولمان: دور الكلمة في اللغة (الترجمة العربية): ص١١٠،١١٠.

وأحد التضاد عند المحدثين مفهومًا مختلفًا للكلمة الواحدة عن المفهوم القديم فالتضاد عند المحدثين يعنى: " وجود لفظين يختلفان نطقًا ويتضادان معنى"(١) "والخاصية الأساسية لكلمتين بينهما تضاد ألهما يشتركان في ملمح دلالي واحد وهناك ملمح دلالي لا يشتركان فيه، يكون موجودًا بإحداهما وغير موجود بالأحرى"،(١) مثل: مذكر، مؤنث: يشتركان في الجنس، ويختلفان في النوع.

والتضاد بالمعنى الحديث هو الواقع بين ألفاظ المحال الدلالي، وميز اللغويون المحدثون التضاد إلى أنواع متباينة، فنحد J.Lyons يفرق بين التضاد الحاد ungradable مثل (حى- ميت)، (متزوج- أعزب)، والتضاد المتدرج gradable، وهذا النوع من التضاد نسبى، مثل: (ساخن- بارد)، فإن هناك درجات من السخونة والبرودة متعددة تجعل التضاد نسبيًا.

وهناك التضاد العكسى، الذى يظهر بين أزواج الكلمات مثل: باع- اشترى دفع-أخذ. وهناك التضاد الاتجاهى الخاص بالاتجاهات: أعلى- أسفل، فوق- تحت ... إلخ. وهناك أيضاً التضاد العمودى: شرق- غرب- شمال- جنوب ... إلخ (٣).

## ٣ - علاقة الاشتمال ( التعميم):

لاتقل هذه العلاقة أهمية عن علاقة الترادف والتضاد، وهي نوع من العلاقة بين الكلمات يمكن أن نطلق عليها " علاقة تَضَمُّن " (1). وعلاقة الاشتمال تتميز عن علاقة

<sup>(1)</sup>An introduction to Language: Victoria Fromkin, Robert Rodman. – 3ed. New York: Holt, Rine. – hart and winston. 1978. – P. 176.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: نفس الموضع.

<sup>(</sup>٣) د. أحمد مختار عمر: علم الدلالة: ص ١٠٠٠.

<sup>(4)</sup> John Lyons: Semantics, P. 1, p. 291.

الترادف بخاصية هامة، وهي أن علاقة التضمُّن هي الاشتمال من طرف واحد، على خلاف علاقة التُضمن في الترادف فهي من الجانبين (١).

ومثاله العلاقة بين ألفاظ المحال الدلالى واللفظة العامة التي تجمع المحال كله لعموم معناها، فمثلاً هناك علاقة تضمن بين دعا- قال، حيث إن الدعاء يتضمن معنى القول: قال: اللفظ الأعم.

دعا: اللفظ الفرعي.

#### ٤ – علاقة التخصيص:

مثل علاقة اليد بالجسم، وهذه العلاقة نسبية، فاليد حزء والجسم كلَّ بالنسبة لليد، بينما الأصبع حزء من اليد، واليد كل بالنسبة للأصبع.

# ٥- التبايسن:

وهو "عدم التضمن من طرفين" (٢) وألفاظ القرابة توضح هذه العلاقة، نحو: "أب، أخ، أحت، عم، خال ...إلخ".

فمعانى هذه الألفاظ لا يتضمن أى منها لفظًا آخر. وعلى هذا فالعلاقة بين هذه الألفاظ علاقة تباين.

# :Context Theory نظرية السياق

ركزت المدرسة الاجتماعية على دور السياق فى تحديد المعنى، فالكلمة يتحدد معناها من خلال السياق الذى ترد فيه، حيث إن للكلمة عدة استعمالات سياقية وكل سياق يظهر أو يحدد أحد هذه المعانى أو وجهًا منها، وكما يقول الفيلسوف الألمانى فتحنشتين Wittgenstein:

<sup>(</sup>١) د. أحمد مختار عمر، علم الدلالة: ص ٩٩.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد مختار عمر، علم الدلالة: ص ١٠٥.

" معنى الكلمة يكمن فى استعمالها فى اللغة" ، وهو يقول أيضًا : "لا تسأل عن المعنى، ولكن سل عن الاستعمال" (١). وتزعَّم "فيرث" فكرة السياق وأصَّل دراسة المعنى من خلال إطار منهجى، والسياق نوعان: لغوى، وغير لغوى.

#### أ- السياق اللغوى Vebral Context:

وفيه تراعى القيمة الدلالية المستوحاة من عناصر لغوية، فالكلمة يتحدد معناها من خلال علاقاتها مع الكلمات الأخرى في النظم، وهذا لا يشتمل على الجملة وحدها، بل ينتظم الفقرة أو الصفحة أو الفصل أو الباب أو الكتاب كله.

والمثال على ذلك: الفعل " أكل " ومعانيه المتعددة من خلال السياقات القرآنية التالية (٢٠):

- ١ ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَدَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطُّعَامَ ﴾ الفرقان/٧ . فالأكل هنا بمعنى التغذية
  - ٢- ﴿ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلدِّنَّبُ ﴾ يوسف/١٣ . فالأكل هنا بمعنى الافتراس.
  - ٣- ﴿ هَدنِهِ، نَاقَهُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا قَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ﴾ الأعراف/٧.

فالأكل هنا بمعنى الرعي.

- ٤- ﴿ أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَا أُكُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهٌ ﴾ الحجرات/١٢.
   فالأكل هنا بمعنى الغيبة.
- ٥- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَـ أُكُلُونَ أَمُـوَلَ ٱلْيَتَهمَىٰ ظُلْمًا ﴾ النساء/١٠. فالأكل هنا بمعنى الاختلاس.
- ٦- ﴿ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ ﴾ آل عمران/١٨٣. فالأكل هنا يمعني الإحراق.

<sup>(1)</sup> Semantics: Theories of Meaning in Generative Grammer. P. 19. (٢) د. كريم زكى حسام الدين: أصول تراثية في علم اللغة، ص ٧٢،

كذلك يمكن أن نمثل للسياق اللغوى بكلمة "عين" حين ترد في سياقات لغوية متنوعة، وكل سياق يظهر ويحدد وجهًا من معانيها:

عين الماء: البئر.

عين الدولة: الجاسوس.

عليه العين : الاهتمام.

تأجير العين: المكان.

عينه فيها: الرغبة.

أحطه في عيني: الرعاية.

إِدَّالُو عين : الحسد.

عينه هاتطلع : الغيظ والضيق.

عيني في عينك: المواجهة.

عيني عينَك : بوضــوح.

وهكذا فقد تعددت المعاني لكلمة "عين" وحدد كل سياق أحد هذه المعاني.

ومن السياق اللغوى ما يسمى "المصاحبات اللفظية"، أو "التلازم اللفظى" (Collocation ويعرفه Firth بأنه:

"الارتباط الاعتيادى لكلمة ما فى لغة ما، بكلمات أخرى معينة"، أو "استعمال وحدتين معجميتين منفصلتين، يأتى استعمالهما عادة مرتبطتين الواحدة بالأخرى"(١)، ومن أمثلة ذلك كلمة "مجلس":

<sup>(</sup>١) د. أحمد مختار عمر: علم الدلالة: ص٧٤.

| _ محلس الشعب.   | _ محلس علم    |
|-----------------|---------------|
| بحلس صــلح.     | محلس الكلية   |
| _ محلس الإدارة. | محلس الجامعة  |
| _ محلس الأمن    | _ محلس تأديب، |

ومن هنا تظهر أهمية السياق اللغوى ودوره في تحديد المعني وفهمه.

# ب- السياق غير اللغوى "سياق الموقف" Context of Situation:

وهو يمثل الظروف والملابسات والمواقف التي تم فيها الحدث اللغوى وتتصل به وهو ما أطلق عليه الدكتور بشر: "المسرح اللغوى"، ويسميه Firth: "سياق الحال" ويعرفه بأنه: "جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي، ومن هذه العناصر شخصية المتكلم والسامع، وتكوينهما الثقافى، وشخصيات من يشهد الكلام غير المتكلم والسامع \_ إن وجدوا \_ وبيان ما لذلك من علاقة بالسلوك اللغوى، والعوامل والظواهر الاجتماعية ذات العلاقة باللغة والسلوك اللغوى لمن يشارك في الموقف الكلامي كحالة الجو إن كان لها دخل، وكالوضع السياسي، وكمكان الكلام "(۱).

ومن هنا نلمح أن السياق غير اللغوى يضم سياقات متنوعة مثل: السياق العاطفى، والسياق الثقافى، وسياق الموقف، ولكل واحد منها دور يسهم به فى تحديد المعنى، فدرجة الانفعال قوة وضعفًا فى الحديث تؤثر فى تحديد المعنى، فقوة الانفعال تؤكد مثلاً دلالة "الغضب" أو دلالة "الفرح الشديد" أو دلالة "الحزن"، كذلك المحيط الثقافى لكلمة ما يؤثر فى تحديد المعنى، فدلالة كلمة "جذر" عند الفلاح تختلف عن دلالتها عند اللغوى، وهى فى مجال الرياضيات بمعنى ثالث يختلف عن معناها عند الفلاح وعند

<sup>(</sup>١) د. محمود السعران: علم اللغة (مقدمة إلى القارئ العربي)، ص ٣٣٨.

اللغوى، وكلمة "التعدِّى" عند أهل اللغة لها دلالة تختلف عن دلالتها عند رجال الشرطة والقضاء.

كذلك أطراف الموقف الكلامي تؤثر في تحديد المعنى، فسؤال الأستاذ للتلميذ للاختبار والتقييم، أما سؤال التلميذ للأستاذ فهو للاستفادة وزيادة العلم أو إزالة الجهل.

أيضًا الموقف الذى يقع فيه الحدث الكلامى له اعتبار مهم فى تحديد المعنى فعبارة "السلام عليكم" تحية إسلامية، ولكن هذه العبارة قد تتحول إلى معنى المغاضبة والمقاطعة حين يحتد النقاش بين شخصين وبيأس أحدهما من إقناع صاحبه، فيذهب مغاضبًا وهو يقول: "السلام عليكم"، فالمقام هنا يصرف معناها من كونها تحية إسلامية إلى دلالة المقاطعة والغضب"(1).

كذلك عبارة " حمدًا لله على السلامة " تقال لمن قَدِمَ من سفر، بدلالة الترحيب والحفاوة، لكن العبارة نفسها تتحول إلى دلالة المعاتبة حين تصدر من رئيس لموظف غاب أو تأخر عن عمله.

# كيف يدرس السياق غير اللغوى في كلام مكتوب؟

التعرف على السياق غير اللغوى فى كلام مكتوب يتأتى من خلال الظروف والملابسات المصاحبة للنص، والمسجلة كتابة، وكلما كان الوصف المكتوب وافيًا فى بيان الموقف الذى تم فيه النص اللغوى، أصبح السياق غير اللغوى واضحًا، يقول د. ثمام حسان:

" فإذا كان "المقال" لا يقع- في أثناء قراءته في وقت لاحق- في مقامه الاجتماعي الذي كان له في الأصل، فإن هذا المقام الأصيل من المكن بل من الضروري أن يعاد

<sup>(</sup>١) د. تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها: ص ٣٤٥.

بناؤه فى صورة وصف له مكتوب، حتى يمكن للنص أن يفهم على وجهه الصحيح، وفى بناء هذا المقام الأصيل بناءً جديدًا بواسطة وصفه كما كان، لا بد من الرجوع إلى الثقافة عمومًا والتاريخ بصفة خاصة، وكلما كان وصف المقام أكثر تفصيلاً، كان المعنى الدلالى الذى نريد الوصول إليه أكثر وضوحًا فى النهاية"(١). ولقد أكّدت المدرسة الاجتماعية دور السياق بنوعيه: (اللغوى وغير اللغوى) فى تحديد المعنى.

#### السياق عند القدماء:

لقد فطن القدماء إلى فكرة السياق بنوعيه: اللغوى وغير اللغوى. ونظرية النظم عند عبد القاهر خير شاهد على معرفتهم بالسياق اللغوى، يقول عبد القاهر: "اعلم أن ليس (النظم) إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه (علم النحو)، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تخل بشيء منها"(٢).

نلحظ هنا مدى الاهتمام بصحة الكلام، وصحة الكلام لاشك مرتبطة بصحة المعانى الناتجة عن فكرة الموقعية .. وهذا سياق لغوى.

كذلك نجد للزمخشرى اهتمامًا واضحًا بالسياق اللغوى فى تفسيره "الكشاف" خاصة فى توجيه الإعراب، حيث يقدم أكثر من وجه للآية، ولكل وجه معنى ومثال ذلك ما قدمه من وجوه فى إعراب هذه الآية:

﴿ ذَالِكَ ٱلْكِتَنبُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ (٢) البقرة / ٢ .

<sup>(</sup>١) د.تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها: ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) عبد القاهر الجرحاني: دلائل الإعجاز: ص ٨١.

<sup>(</sup>٣) الزمخشرى: الكشاف: ١٠٨/١.

أما اهتمام القدماء بالسياق غير اللغوى "سياق الموقف" فواضح عند البلاغيين حيث عرَّفوا البلاغة بأنها:

"مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته"(۱)، وذكر أبو هلل العسكرى وغيره عبارة "لكل مقام مقال"(۲)، ودعا الجاحظ إلى مطابقة الكلام لمقتضى الحال وكرر ذلك في كتبه، ونقل قولهم: "ومن علم حق المعنى أن يكون الاسم له طبقًا وتلك الحال له وفقًا.. ومدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم، والحمل عليهم وعلى أقدار منازلهم"(۲).

ونقل الجاحظ عن صحيفة بشر بن المعتمر قوله:

" ينبغى للمتكلم أن يعرف أقدار المعانى، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات "(٤) .

ونجد ابن خلدون أيضًا يهتدى إلى سياق الموقف، وهو سياق غير لغوى ويسميه "بساط الحال"، يقول ابن خلدون:

" الألفاظ بأعيانها دالة على المعانى بأعيالها، ويبقى ما تقتضيه الأحوال ويسمى بساط الحال - محتاجًا إلى ما يدل عليه، وكل معنى لا بد وأن تكتنفه أحوال تخصه، فيجب أن تعتبر تلك الأحوال فى تأدية المقصود؛ لأنها صفاته"(٥).

<sup>(</sup>١) القزويني، الإيضاح: ص١١.

<sup>(</sup>٢) رسائل الجاحظ: ٩٣/٢، الحيوان: ٤٣/٣، أبو هلال العسكرى: الصناعتين: ص٢١، ٢٧.

<sup>(</sup>٣) الجاحظ: البيان والتبيين: ٩٣/١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون، المقدمة: ص ٣٤٤، ٣٤٥.

ويظهر الاهتمام بالسياق عامة (لغوى \_ غير لغوى) عند بشر بن المعتمر حيث يقول:

" وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة، مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من المقال"(١).

ونلمح الاهتمام بالسياق غير اللغوى في قوله: " ... مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من المقال"، ويظهر الاهتمام بالسياق اللغوى في قوله: "وإنما مدار الشرف على الصواب ....".

## "- نظرية التحليل التكويسني Compositional Analysis Theory:

حين يستخدم الباحث نظرية المحال الدلالي Semantic Field يحتاج - بعد تحديد الفاظ المحال الدلالي وجمعها - إلى التمييز الدقيق بين معاني الكلمات داخل المحال، وهنا يأتى دور النظرية التحليلية، لتمد الباحث بأهم الملامح الدلالية، سواء تلك الملامح التي تميز بين ألفاظ المحال الدلالي، أو تلك الملامح التي تميز بين ألفاظ المحال الواحد، "حيث إن معني الكلمة يتحدد عند أصحاب هذه النظرية بمجموع الملامح الدلالية التي تحملها"(۲) ، لذلك عد J. Lyons "نظرية التحليل التكوين" مكملة لنظرية "المحال الدلالي" وامتدادًا لها المناق عدا من ناحية، ومن ناحية أخرى ثمة علاقة بين "نظرية التحليل التكوين" و"النظرية السياقية"، حيث إن السياق خطوة تمهيدية لنظرية "التحليل التكوين" ولقد عد Ulmann المنهج السياقي خطوة تمهيدية للمنهج التحليلي، حيث التكوين" ولقد عد ما معينة، عددًا من السياقات المثلة التي ترد فيها كلمة معينة،

<sup>(</sup>١) الجاحظ: البيان والتبيين: ١٣٦/١.

<sup>(2)</sup> John Lyons: Semantics, V. 1, p. 326, 327

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٢/٣٢٧.

وحينما يتوقف أى جمع آخر للسياقات عن إعطاء أى معلومات حديدة، يأتى الجانب العملى إلى نهايته، ويصبح المجال مفتوحًا أمام المنهج التحليلي"(١)، وهذا ما صنعه كل من Fodor & Katz حين قاما بتحليل تكويني لمجموعة من الألفاظ التي تمثل كل طائفة منها مجالاً دلاليًا، مثل: الألفاظ الدالة على القرابة، الألفاظ الدالة على اللون من خلال السياقات التي ترد فيها، وبذلك اجتمع لديهم ثلاث نظريات للتحليل في آن واحد: "نظرية المجال الدلالي"، و"نظرية السياق"، و"نظرية التحليل التكويني".

ويتركز دور نظرية التحليل التكويني في تحديد الملامح الدلالية استقراء للاحدة المحدد الملامح الدلالية الواحد، وذلك من خلال استقراء السياقات التي ترد فيها الكلمة، فكما أن هناك ملامح دلالية تجمع طائفة من الكلمات في مجال دلالي واحد، يمكن أن يطلق عليها "ملامح عامة"، فهناك أيضًا ملامح دلالية تميز كل كلمة داخل المجال الدلالي الخاص بها، ويمكن أن يطلق عليها "ملامح خاصة"، وهذه الملامح الخاصة هي التي تميز بين معاني كلمات المجال الدلالي الواحد وتظهر الفروق الدقيقة بين معاني الكلمات المترادفة، وقد أورد Katz& Fodor أمثلة لتحديد معني الكلمة بواسطة منهج التحليل التكويني، مثل كلمة : عزب.



وعناصر هذا التحليل تتركز في ثلاثة محاور:

<sup>(1)</sup> Semantics: Theories of Meaning in Generative Grammer., p.65.

١- الملامح النحوية: (اسم ، فعل، صفة، جمع، مفرد).

٢- الملامح الدلالية: (إنسان، حيوان، نبات .. إلخ).

٣- الملامح المميزة (السياقية).

| فرس | جامعي | محارب | عزب | الكلمة الدلالية |
|-----|-------|-------|-----|-----------------|
| _   | +     | +     | +   | إنسان           |
| +   | _     | -     | -   | حيوان           |
| _   | +     | +     | +   | ذكر             |
| +   | ±     | 土     | +   | بالغ            |
| _   | ±     | 土     | _   | متزوج           |
| _   | +     | ±     | ±   | حاصل على شهادة  |
| _   | ±     | +     | ±   | يحارب تحت لواء  |
| +   | _     | _     | -   | يعيش تحت الماء  |

# التطور الدلالى

### التطور اللغوى:

اللغة وسيلة وأداة يتواصل بها الأفراد والجماعات، ويعبرون بها عن شئون الحياة المختلفة، وحيث إن الحياة تتغير وتتطور على الدوام، فإن لهذا التطور والتغير صداه الواضح في الأداة والوسيلة التي تستخدم للتعبير عن هذه النواحي المختلفة للحياة لذلك يعد التطور اللغوى من أكبر مظاهر حيوية اللغة، يقول Ullmann:

"اللغة ليست هامدة أو ساكنة، بحال من الأحوال، على الرغم من أن تقدمها قد يبدو بطيئًا في بعض الأحايين"(1).

والتطور اللغوى بهذا المفهوم لا يستشير أحدًا، إنه ماضٍ في طريقه، لأنه انعكاس مباشر لكل نواحى التغير في شئون الحياة المختلفة، فاللغة مرآة للمحتمع كما أن التطور اللغوى لا يقف عند مستوى بعينه من المستويات اللغوية، بل يشمل المستويات اللغوية كلها، "فالأصوات والتراكيب والعناصر النحوية وصيغ الكلمات ومعانيها، معرضة كلها للتغير والتطور، ولكن سرعة الحركة والتغير فقط هي التي تختلف من فترة زمنية إلى أخرى، ومن قطاع إلى آخر من قطاعات اللغة"(٢).

والتطور اللغوى لا يقع اعتباطًا دون ضابط ولا نظام، بل يحدث وفقًا لاتجاهات عامة، وقواعد مطّردة، فكما أن هناك ما يسمى بالقوانين الصوتية، كذّلك هنالك قوانين المعنى (٣).

<sup>(</sup>١) أولمان: دور الكلمة في اللغة: ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) د. رمضان عبدالتواب: التطور اللغوى:ص ١٣،دور الكلمة في اللغة : ص ٢٠٢ وما بعدها.

ويقع التطور اللغوى على مرحلتين (١):

- (۱) مرحلة التغير: وهى مرحلة فردية، وتظهر فى الكلام الفعلى، وليس معنى ألها فردية ألها تقع من فرد واحد، فقد تقع من أفراد، فلا غرابة أن يقع الخاطر على الخاطر، وأن تصادف الفكرة الفكرة، وهذا التغير قد يكون مقصودًا كما فى عمل الأدباء والمجامع اللغوية، أو غير مقصود: من الناطقين أنفسهم.
- (٢) مرحلة انتشار التغير: وهي مرحلة جماعية، فاستعمال هذا المتغير بين الجماعة اللغوية يحقق له الانتشار.

ويستخدم لفظ التطور عند اللغويين المحدثين ، بمعنى مطلق التغير، سواء أكان هذا التغير سلبيًّا أم إيجابيًّا (٢)، يقول يسبرسن:

" من رأى علماء اللغة أن المقصود بالتطور Development في اللغة لا يصح أن يلصق به المعنى المشهور في الأمور الأخرى، بأنه اتجاه تقدمي نحو الكمال، في مقابل من يصرون على اعتبار التغير تقهقرًا إلى الوراء أكثر منه اتجاهًا إلى التقدم، إذ يقصد بالتطور ببساطة: أنه تغير مستمر في اللغة، بدون حكم على قيمة هذا التغير "(").

واللغة العربية كسائر اللغات الحية، تخضع لسنة التطور، فلقد استوعبت اللغة العربية قديمًا أول تجربة لها وهي تواجه الحضارة الإسلامية، ثم واجهت الحضارات المختلفة عبر العصور المتعاقبة، وهي لا تعجز عن الوفاء بالتعبير عن كل جديد من

<sup>(</sup>١) أولمان: دور الكلمة في اللغة (الترجمة العربية): ص ١٧٠.

<sup>(</sup>۲) د. إبراهيم السامراتي: التطور اللغوى التاريخي: ص ۲۹، د.عبدالصبور شاهين: في التطور اللغوى: ص ۹.

<sup>(</sup>٣) د. محمد عيد: المظاهر الطارئة على الفصحى: ص ٥٥.

مواليد الحضارات المختلفة والثقافات المتعددة، والتجربة الحديثة التي تواجهها العربية المعاصرة تدفعها إلى لون من التطور للوفاء باحتياجات الحضارة واستيعاب كل جديد فيها.

### التطور الدلالي Semantic Development:

التطور اللغوى يكون أوضح ما يكون فى المستوى الدلالى، لأنه الجانب الذى يربط بين اللغة والواقع ربطًا مباشرًا، ويصوغ العلاقة الرمزية بينهما صياغة تجريدية على هذا النحو:

الدال (اللفظ) / المدلول (الشيء).

ولما كانت المدلولات (الأشياء) متطورة وكان من طبيعتها التغير والتحول من زمن إلى زمن، ومن حضارة إلى حضارة، كانت الدوال "الألفاظ" متطورة باطراد متناسب مع ما يلابس المدلولات من تحولات وتغيرات، يقول J. Lyons:

" إن الثروة اللفظية للغة عبارة عن نسق متكامل من المواد المعجمية التى ترتبط بالمعانى، هذا النسق فى تدفق ثابت، فنحن لا نجد المواد المعجمية التى كانت موجودة من قبل تختفى ثم تحل محلها مواد جديدة عبر تاريخ اللغة فحسب، بل إن علاقات المعنى التى تقع بين مادة معجمية بعينها وغيرها من المواد المحاورة فى النسق فى تغير مستمر عبر الزمن أيضًا، وأى اتساع فى معنى إحدى المواد المعجمية يتضمن تضييقًا ماثلاً فى مادة أو أكثر من المواد المحاورة لها "(1).

<sup>(1)</sup> John Lyons: Semantics, v. 1, p. 252.

#### التطور الدلالي بين القدماء والمحدثين:

البحوث الدلالية - عامة - بحوث قديمة حديثة، فهى قديمة لأن العرب لهم جهود في هذا الجال، ونلمح أثرها في كثير من كتبهم، وهى أيضًا حديثة لألها قد استحدثت أنماطًا وطرقًا لبحث العلاقات الدلالية بين الكلمات.

ولقد عالج القدماء التغير الدلالي في اتجاهين:

الأول: تمثل في الحرص الشديد حفاظًا على اللغة، فوضعوا حدودًا زمانية ومكانية ينتهى عندها قبول الاستعمال الجديد الذي سموه مولّدًا، لأنه لم يسمع عن العرب الذين يحتج بهم، وعدّوا كل تغير لا يوافق الاستعمال العربي - داخل الحدود الزمانية والمكانية التي وضعوها - لحنًا، وتوفرت جهود اللغويين القدماء لمقاومة هذا اللحن، بدءًا من القرن الثاني الهجري، وألّفت فيه عشرات الكتب حصر منها أحد الباحثين ثلاثين مؤلفًا (1)، وهذا واحد من عمد اللغويين القدماء وهو ابن فارس، يذكر أن أي تغير يطرأ على المعني موقوف على ما سمع، حيث قال بعد أن ذكر طائفة من الألفاظ التي غيرت العرب معانيها: "وكل ذلك عندنا توقيف على ما احتججنا له"(٢).

وهذا يكشف لنا عن أن قيود اللغويين القدماء لقبول أى استعمال لغوى جديد، لم تمنع حركة التطور الدلالى ، ولعل ذلك كان من بين الأسبباب التي دفعت اللغويسين المحدثين إلى قبول المولد الذى حرى "على أقيسة العرب من مجاز ، أو اشتقاق ، أو نحوها، كاصطلاحات العلوم والصناعات وغير ذلك، وحكمه أنه عربي سائغ"(٣).

<sup>(</sup>١) د. محمد عيد: المظاهر الطارئة في الفصحي، ص ٣٣: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة، تحقيق: مصطفى الشربيني، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٣) بحموعة القرارات العلمية من الدورة الأولى إلى الدورة الثامنة والعشرين، مجمع اللغة العربية، القاهرة: ص ٦.

الثانى: ألهم عدوا كل تغير يوافق الاستعمال العربي داخل الحدود الزمانية والمكانية من باب المجاز (1).

### مظاهر التغير الدلالي:

تحديد طرق تغير المعنى يُعد ثمرةً لجهود اللغويين المحدثين، حيث أفادت دراساتهم عن التطور الدلالي حصر مظاهر رئيسية لهذا التطور، وهي:

- ١ توسيع المعنى (التعميم) Widening.
- 7- تضييق المعنى (التخصيص) Narrowing.
  - ٣- انتقال المعني.
  - ٤ مظاهر أخرى.

# ١- توسيع المعنى:

يقصد به تعميم معنى الكلمة، وذلك بنقله من معنى خاص ضيق إلى معنى عام أوسع وأشمل، ويحدث هذا بإسقاط بعض الملامح الدلالية للكلمة (٢)، فكلمة "أب" حين تطلق على كل رجل، يسقط عنها ملمح القرابة، ويبقى ملمحا الذكورة والبلوغ، وتعميم الدلالات أقل شيوعًا في اللغات من تخصيصها، وأقل أثرًا في تطور الدلالات وتغيرها (٣)، ويذكر فندريس أن التعميم ينحصر في إطلاق اسم نوع خاص من أنواع الجنس على الجنس كله، ويمثل فندريس لهذا المظهر بحال الأطفال الذين يسمون جميع الأنهار باسم النهر الذي يروى البلدة التي يعيشون فيها، مثل الطفل

<sup>(</sup>٢) يجيى بن حمزة العلوى: الطراز: ٦٣/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هذا على اعتبار تعريف  $j.\ Lyons$  للكلمة من ألها عبارة عن مجموع الملامح الدلالية لها.

<sup>(</sup>١) د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ: ص ١٥٤.

الباريسى عندما يصيح وقد رأى هُرًا: "أرى سينًا"(1)، ويمثل له Ulmann بالكلمة الإنجليزية Arrive فإلها انحدرت عن الأصل اللاتيني Arrive يعني يصل إلى الشاطئ، وهذه الأخيرة ترجع بدورها إلى Ripa أى: شاطئ، فهذه الكلمة كانت في الأصل مصطلحًا بحريًّا لا يجوز استعماله إلا في معنى الوصول إلى الميناء، أما الآن فقد اتسع نطاق استعمالها حتى أصبحت تشمل عددًا ضخمًا من أنواع الوصول، سواء أكان ذلك على القدم أم بأى وسيلة"(٢).

وفى اللغة العربية نلحظ ما يشبه تعميم الدلالات لدى الأطفال حين يطلقون اسم الشيء على كل ما يشبهه، لأدنى ملابسة أو مماثلة، وذلك لقصور محصولهم اللغوى، وقد يطلق الطفل لفظ "الأب" على كل رجل يشبه أباه فى هيئته، وقد يطلق لفظ "الأم" على كل امرأة تشبه أمه فى هيئتها"(٣).

وقد عقد السيوطى مبحثًا فى كتابه "المزهر" عنوانه: " فيما وضع فى الأصل خاصًا ثم استعمل عامًّا"(٤).

وأرى أن توسيع المعنى وإن كان يمثل مظهرًا من مظاهر التطور الدلالى وسبيلاً للتوسع اللغوى من ناحية، فإنه - من ناحية أحرى - يمثل أحيانًا شاهدًا على العجز اللغوى (خاصة لدى عامة الناس)، والمشاهد لواقع اللغة عند العامة يجد ألفاظًا تستخدمها العامة بتعميم لا ضابط له ولا حدّ، من بين هذه الألفاظ على سبيل المثال

<sup>(</sup>١) فندريس: اللغة (الترجمة العربية): ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) أولمان: دور الكلمة في اللغة (الترجمة العربية): ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ: ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) السيوطي: المزهر: ٤٢٩/١.

لفظة "بتاع"(1)، "الحاجة" حيث خرجت من معنى الاحتياج إلى معنى الأشياء التي نحتاجها، أي شيء.

وهكذا "الناس في حياتهم العادية يكتفون بأقل قدر ممكن من الدلالات وتحديدها، وهم لذلك قد ينتقلون بالدلالة الخاصة إلى الدلالة العامة، إيثارًا للتيسير على أنفسهم، والتماسًا لأيسر السبل في خطاهم"(٢).

# ٧- تضييق المعنى "التخصيص":

ويقصد به تخصيص بحال دلالة الكلمة، ويحدث هذا بإضافة بعض الملامح الدلالية المميزة للكلمة، وهذا المظهر كثير الشيوع في اللغات، ويمثل له أولمان Poison الجرعة بالكلمة الإنجليزية Poison ومعناها: "السم"، وهي الكلمة نفسها pation "الجرعة من أي سائل"، ولكن الذي حدث هو أن الجرعات السامة دون غيرها هي التي استرعت الانتباه واستأثرت به، لسبب أو لآخر، وهذا تحدد المدلول وأصبح مقصورًا على أشياء تقل في عددها عما كانت عليه الكلمة في الأصل إلى حد ملحوظ "(")، ومن أمثلة هذا المظهر في اللغة العربية الكثير، فقد تخصصت كلمة (الطهارة) وأصبحت تعني الختان، وتخصصت كلمة (الجريم) فبعد أن كانت تطلق على كل محرم لا يمس أصبحت الآن تطلق على (النساء) ... إلخ(أ).

ويلعب تخصيص المعنى دورًا كبيرًا فى مجال المصطلحات الفنية والعلمية، فكثير من العلوم تستدعى الكلمات وتجرّدها من معناها اللغوى، وتقصرها على معناها

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٣١ من هذه الدراسة.

<sup>(</sup>٢) د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ: ص ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) أولمان، دور الكلمة في اللغة: (الترجمة العربية)، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) د. إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ: ص ١٥٤.

الاصطلاحي، حتى إن الكلمة الواحدة يصبح لها أكثر من معنى اصطلاحي، مثل: المضارع، يقصد به في النحو: الفعل الدال على حدوث شيء في زمن التكلَّم أو بعده، ويراد به في العروض: بحر من بحور الشعر. كذلك كلمة (جذر) لها معنى اصطلاحي في علم اللغة يختلف عنه في علم الرياضيات، أيضًا ما حدث لكثير من الألفاظ الدينية مثل: الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، ..إلخ. حيث تحولت دلالتها من المعنى اللغوى العام إلى المعنى الاصطلاحي الخاص، وقد عقد السيوطي مبحثًا في كتابه: "المزهر"، عنوانه: "فيما وضع عامًّا واستعمل خاصًّا"(1).

#### ٣- انتقسال المعسني:

ويقصد به الانتقال بالكلمة من معناها الأصلى إلى معنى آخر بينه وبين المعنى الأصلى علاقة، فإن كانت هذه العلاقة علاقة مشابحة بين المعنيين فهى "الاستعارة"، وإن كانت هذه العلاقة غير المشابحة بين المعنيين فهى المجاز المرسل.

والفرق بين هذا المظهر "انتقال المعنى" والمظهرين السابقين "تخصيص المعنى، وتعميم المعنى" يوضحه فندريس بقوله:

"وهناك انتقال عندما يتعادل المعنيان، أو إذا كانا لا يختلفان من جهة العموم والخصوص، كما في حالة انتقال الكلمة من المحلّ إلى الحالّ، أو من السبب إلى المسبّب، أو من العلامة الدالة إلى الشيء المدلول عليه. إلخ، ولسنا في حاجة إلى القول بأن الاتساع والتضييق ينشئان من الانتقال في أغلب الأحيان، وأن انتقال المعني يتضمن طرائق شتى، يطلق عليها النحاة أسماء اصطلاحية: الاستعارة، المجاز المرسل بوجه عام" (٢).

<sup>(</sup>١) السيوطي: المزهر : ٤٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) فندريس: اللغة، (الترجمة العربية): ص ٢٥٦.

وهناك فرقٌ آخر بين انتقال المعني وتوسيع المعني وتضييقه يحدده فندريس بقوله:

" التوسيع والتضييق يتم بصورة غير شعورية، أما انتقال المعنى فيتم بصورة قصدية، لقصد أدبى في الأعم الأغلب"(1).

واستعمال الكلمة بالمعنى الجديد على سبيل الجاز لا يلبث مع كثرة الاستعمال أن ينتشر بين الناس، وتتحول الدلالة الجازية إلى حقيقة، وقد أثبت اللغويون ملاحظاتم بأن تغير الدلالات يكون في الانتقال من الدلالات الحسية إلى الدلالات المعنوية (الجازية)، والمسافة بين المعنى الحقيقى (الحسى) والمعنى الجازى (المعنوى) تمثل رحلة تغير الكلمة من الحقيقة إلى الجاز.

وقد ميَّــز اللغويون بين نوعين من انتقال المعنى، وقام هذا التمييز على أساس نوع العلاقة بين المعنيين، وهمـــا:

أ- انتقال المعنى لعلاقة المشابحة بين المدلولين.

ب- انتقال المعنى لعلاقة غير المشاهة بين المدلولين.

أ- انتقال المعنى لعلاقة المشابحة بين المدلولين، أى بسبب الاستعارة:

وقد وضَّح *Ullmann* هذا النوع بقوله:

إننا حين نتحدث عن عين الإبرة نكون قد استعملنا اللفظ الدال على عين الإنسان استعمالاً مجازيًا، أما الذى سوَّغ لنا ذلك فهو شدة التشابه بين هذا العضو والثقب الذى ينفذ الخيط من خلاله"(٢).

<sup>(</sup>١) فندريس: اللغة، (الترجمة العربية): ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) أولمان: دور الكلمة في اللغة (الترجمة العربية)، ص ١٨٣.

ويبين Ullmann أن هناك نوعًا آخر من الاستعارة يعتمد على التشابه في الشعور، فيقول:

"وهناك نوع آخر من الاستعارة يعتمد على التشابه فى الشعور نحو جانبى الاستعارة، وفى نوع الإحساس بها، أكثر من اعتماده على التشابه فى الخصائص الجوهرية"(١).

وذلك كما فى قولنا: تحية عطرة، كلام بارد، حوار ساخن ... إلخ، فهنا يوجد الإحساس بأن هناك تشابكًا بين التحية الطيبة وبين العطر، وبين الكلام الهادئ غير المؤثر والبرد، وبين الحوار المملوء بالانفعال والحيوية والسخونة.

### ب- انتقال المعنى لعلاقة غير المشابحة بين المدلولين، وهو المجاز المرسل:

والمجاز المرسل طريق من طرق التطور الدلالي، ويوضحه Ullmann بقوله:

"كلمة: Bureau (مكتب) قد يكون معناها اليوم: المكتب الذي يجلس إليه الإنسان ويكتب عليه، المصلحة الحكومية، أو المكان الذي تدار منه الأعمال، ومن الواضح أنه ليست هناك مشابحة بين المدلولين، ولكن بينهما ارتباطًا من نوع آخر، فالمكتب الذي نكتب عليه يوضع في الأماكن التي تدار منها الأعمال، وعلى هذا فالفكرتان مرتبطتان بعضهما ببعض، في ذهن المتكلم، أو قل: إنهما ينتميان إلى مجال عقلى واحد. هذا هو التفسير النفسي لذلك النوع من المجاز المعروف بالمجاز المرسل"(٢).

وللمحاز المرسل صور متعددة، وذلك بسبب تعدد علاقاته، فإطلاق الكلمة على الجملة، من قبيل إطلاق الجزء على الكل، فالعلاقة هنا جزئية، وذلك في مثل: ألقى الرجل كلمة في الحفل.

<sup>(</sup>١) أولمان: دور الكلمة في اللغة (الترجمة العربية): ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ١٨٨.

وإطلاق اللسان على اللغة من قبيل إطلاق الأداة على الشيء، فالعلاقة هنا آلية، وإطلاق محل حدوث الشيء على الشيء نفسه، فالعلاقة هنا هي المحلية، في مثل: تفوه الرجل بكلام طيب.

فالفم محل للكلام، وعلاقة السببية واضحة فى مثل الألفاظ: نبَّه، أيقظ، شوَّق حيث إن القول هنا سبب لحدوث فعل التنبيه واليقظة والشوق.

واعتبار العلاقة الزمانية يتضح في مثل: يصبَّح عليه، يمسِّى، المسحراتي، فدلالة الكلام هنا ارتبطت بزمن محدد، وهو على الترتيب: الصباح، المساء، السحر.

واعتبار ما سيكون يلمح عندما نخاطب بعض التلاميذ النبهاء في فن خاص بـــ"يا شاعر".. إلخ.

### ٤ - مظاهـ أخـرى:

هناك مظاهر أخرى لتغير المعنى، منها:

#### أ- المبالغـة:

اعتبرها Ullmann "مسئولة عن الشعارات المذهبية والاصطلاحات الخادعة التي تستغلها أجهزة الدعاية أسوأ استغلال، حتى إنها لا تلبث أن تؤدى إلى عكس المقصود منها"(1)، وذلك كما في نحو:

"سعيد بشكل مخيف"، "ورائع بكل بساطة"، وقد عدها Ullmann من الجاز بيد أفي أمن وجهة النظر العربية أوسع من دائرة الجاز"(٢).

<sup>(</sup>١) أولمان، دور الكلمة في اللغة (الترجمة العربية): ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) أولمان، دور الكلمة في اللغة: ص ١٨٥ (تعليق المترجم).

### ب- رقى الدلالة أو انحطاطهـا:

شرف الكلمة وقيمتها بين الجماعة اللغوية مستمد من قيمة معناها، فكلمة "لواء" مثلاً، لا تكمن قيمتها في اللام والواو والألف والهمزة، فما هذه الحروف إلا رموز معبرة عن معنى اصطلح الناس عليه، وقيمة معناها تتجلى في قيمة السلطة المحوّلة لهذه الرتبة وفي قيمة المسئولية المنوطة بها، والفرق بين هذه الكلمة وكلمة "نقيب" ليس هو الفرق بين حروف الكلمتين، وإنما هو الفرق بين المعنى المشار إليه بكلمة "لواء" ومعنى كلمة "نقيب" المتمثل في قيمة السلطة وقدر المسئولية المنوطتين بها.

ومع تطور الحياة وتغيرها تتغير دلالة بعض الكلمات، وقد يكون نصيب الكلمة من التغير أن تستعمل بمعنى قيمته أقل من قيمة معناها الأقدم، " إنه تحول من الأفضل إلى الأدنى، ويطلق عليه انحدار المعنى "(1) Degeneration أو انحطاط الدلالة "(٢).

والمثال على ذلك: التعبير "طول اليد": ورد في الحديث النبوى الشريف بمعنى: السخاء والكرم والجود، حين سألت نساء النبي الله: أينا أسرع لحاقًا بك يا رسول الله؟ فقال النبي الله: "أطولكن يدًا"(")، في حين أن الكلمة في الوقت الحاضر قد تستعمل بمعنى السرقة.

كذلك اللفظة "ورد" تدل على نبات له أزهار جميلة المنظر ذكية الرائحة ولها ألوان جنابة، في حين أصبح للكلمة دلالة أخرى في بعض المطاعم في هذا العصر، حيث يطلقونها على "البصل المحفف"، والفرق واضح في مكانة كل معنى من المعنيين في نفوس الجماعة اللغوية.

<sup>(</sup>١) أولمان: دور الكلمة في اللغة، ص ١٨٥ (تعليق المترجم).

<sup>(</sup>٢) د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٢٠)، مسلم (٢٤٥٢)، البيهقي في الدلائل ٣٧٤/٦.

# أسباب تغير المعنى

ارتباط اللغة بالمحتمع ومتغيراته المتعددة، جعل الأسباب التي تؤدى إلى تغير المعنى عديدة ومتنوعة، ويمكن تصنيف هذه الأسباب إلى نوعين:

أ- أسباب لغوية.

ب- أسباب اجتماعية.

وهذا التقسيم لغرض الدراسة والبحث فقط، وإلا فالعوامل اللغوية والاجتماعية كلتاهما تعمل جنبًا إلى جنب في آن واحد، ودون فصل بينهما في الواقع اللغوى.

### الأسباب اللغوية:

#### ١ - الحاجة:

مواليد الحياة المتنوعة- حسية كانت أو معنوية- تحتاج إلى أسماء تدل عليها، ويرجع اللغويون إلى كنوزهم اللغويــة المتمثلة في التراث اللغوى، ينتقون كلمــات

<sup>(1)</sup> Semantics: A New Outline, p.12.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: مادة (ق ر أ)؛ مادة: (أ ى ١).

إندثرت فيعيدون إليها الحياة، ويسمون بها مواليد الحياة المختلفة، ومن هنا تظهر كلمات قديمة قد لبست ثيابًا جديدة من المعنى، ومثل ذلك: الجريدة، الصحيفة والوظيفة والقطار والتسجيل...إلخ.

وتتم هذه العملية على أيدى الموهوبين من الأدباء والشعراء والكتاب، كذلك للمجامع اللغوية دور مهم فى هذه العملية، وقد تدفع الحاجة إلى اللجوء إلى ألفاظ أجنبية للتعبير عن مواليد حضارية لمجتمعات أجنبية، ولعدم استيعاب المجتمع لهذا التقدم العلمى يجد نفسه مضطرًا فى بعض الأحيان إلى عملية التعريب، وقد ينشأ عن ذلك وجود لفظ أجنبي بجوار لفظ أصيل، فيؤدى ذلك إلى الترادف، أو تصبح السيادة للفظ الأجنبي ويندثر اللفظ الأصيل.

#### ٢ - الاستعمال:

"إن المادة الأولية للغة ثابتة، ولكن أشكالها متغيرة، وليس من الممكن أن يتطرق الفناء أو الإماتة إلى المادة الخام، إلا إذا قضى الله ألا تكون اللغة ذاتها، فأما الأشكال فإنها تحيا وتموت، تحييها ضرورة تعبيرية، ويميتها انعدام هذه الضرورة، ثم تبعثها في صورة أخرى ضرورة جديدة، وهكذا دواليك"(٢).

إن إعادة استعمال المادة القديمة في معنى جديد \_ سواء كان هذا المعنى خاصًا أم عامًا \_ يجعلها تكتسب هذا المعنى الجديد الذي استعملت فيه.

ومثال ما شاع استعماله بين الناس فتحولت دلالته وعرف بالمعنى الجديد واندثر المعنى القديم له: الألفاظ التي كانت تدل على معان عامة أو مطلقة، ثم حاء الإسلام فخصصها، مثل: الصلاة والصوم والزكاة والحج والمؤمن والكافر ... إلخ.

<sup>(</sup>١) د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ: ص ١٤٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) د. عبد الصبور شاهين: العربية لغة العلوم والتقنية: ص ٥٥.

كذلك الألفاظ التي كانت تدل على معان خاصة ثم جاء الإسلام فعممها مثل: اليأس، الرائد ... إلخ (١).

كما أن كثرة الاستعمال للكلمة في معنى بحازى يؤدى إلى انقراض المعنى الأصلى لها، ويصبح معناها الجحازى حقيقة، ومثال ذلك: "تحول معنى (المغفرة والغفران) من: الستر، إلى: الصفح عن الذنوب، وتحول معنى (الوغى) من: اختلاط الأصوات في الحرب، إلى: الحرب نفسها، ومعنى (العقيقة) من: الشعر الذي يخرج على الولد من بطن أمه، إلى: ما يذبح عنه عند حلق ذلك الشعر "(٢).

# ٣- الخطأ وسروء الفهم:

قد ينتج عن الخطأ فى تطبيق القواعد أو سوء الفهم لها تغير دلالى، ومثال ذلك كلمة "ولد" تطلق فى اللغة العربية على المولود عامَّة مذكرًا كان أو مؤنثًا، لكن تذكير الصيغة الصرفية فى اللغة لكلمة "ولد" جعل معناها يرتبط فى الذهن بالمذكر وأصبحت تطلق على الذكر دون الأنثى فى كثير من اللهجات.

كذلك كلمة "زوج" حدث لها تغير دلالى لنفس السبب، وواضح من المثالين السابقين أن الخطأ فى تطبيق قواعد اللغة وسوء الفهم ليس إلا نتيجة للعملية الذهنية التي تسمى بالقياس الخاطىء (٣).

# ٤ - تغير مدلول الكلمة لتغير طبيعة الشيء الذي تدل عليه:

فكلمة "الريشة" مثلاً كانت تطلق على آلة الكتابة أيام أن كانت تتخذ من ريش الطيور، ولكن تغير مدلولها الأصلى تبعًا لتغير المادة المتخذة منها آلة الكتابة فأصبحت

<sup>(</sup>١) د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ: ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) د. على عبد الواحد وافي: علم اللغة: ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ: ص ١٣٧.

تطلق على قطعة من المعدن مشكلة فى صورة خاصة (1). كذلك نجد كلمات مثل: (القطار، البريد، الخاتم) تغير مدلولها لتغير طبيعة الأشياء التى كانت تدل عليها هذه الكلمات.

### ٥- تطور أصوات الكلمة:

"ثبات أصوات الكلمة يساعد على ثبات معناها، وتغيرها يذلل أحيانًا السبيل إلى تغيره"(٢)، فكلمة "كماش" الفارسية، بمعنى نسيج من قطن حسن، قد تطورت فيها الكاف فأصبحت قافًا، فشاكهت الكلمة العربية: "قماش" بمعنى: أراذل الناس وما وقع على الأرض من فتات الأشياء، ومتاع البيت، فأصبحت هذه الكلمة العربية، ذات دلالة حيدة على المنسوجات" (٣).

#### ٦- اختصار العبارة:

يؤدى اختصار العبارة إلى تغير دلالة الكلمة، وتشيع الدلالة الجديدة، وبعد عدة أحيال تصبح الصلة بينها وبين المعنى الجديد غير واضحة، مثال ذلك قولنا فى اللهجة العامية المصرية: "فلان من الذوات" أو " من أولاد الذوات " أى: من الأغنياء، فهذه الكلمة مختصرة بلا شك من عبارة" ذوات الأملك".

# ب- الأسباب الاجتماعية (غير اللغوية):

"إن هناك عاملين يؤثران في اللغة: عامل المجتمع، وعامل الفرد، ويمكن أن نعتبرهما عاملاً واحسدًا هو عامسل المجتمع، إذا ما رأيسنا أن المجتمع لا يؤثسر إلا من خلال

<sup>(</sup>١) أولمان: دور الكلمة في اللغة (الترجمة العربية): ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) د. عبدالصبور شاهين: في التطور اللغوى: ص ١١٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع المسابق: ص ١١٣.

الممارسات الفردية، ومن هنا يمكن أن نعترف بأن طروء بعض التغيرات في العربية ضرورة لا معدى عنها"(١).

فاللغة هي الوعاء الذي تصب فيه التجربة والخبرة الإنسانية بوجه عام، فلا بد أن يختلف شكل هذا الوعاء باختلاف مضمون التجربة التي يتضمنها، وعلى هذا يمكننا أن نميز مستويات لغوية متمايزة بتمايز المضامين والخبرات التي تتشكل في اللغة وتشكلها، فالتجربة الاجتماعية تطبع اللغة بطابع اجتماعي، والتجربة الفنية تفرض شكلاً لغويًّا آخر، والتجربة الصوفية تصطنع لها لغة خاصة، مثل: نفحة وقطب ومدد والطريق والمريد والسالك...إلخ، كما أن الخبرة العملية والعقلية- بدورها- تنشئ لغة تناسب طبيعتها، فالخبرة الاجتماعية تميل إلى التوحيد، أي خلق بناء غير متمايز داخل المستوى الاجتماعي الواحد، فكل نشاط اجتماعي يتطلب مستوى محددًا يسهِّل عملية الاتصال بين أفراده، فنجد أن للتجار لغة (تجارية)، وللعمال لغة فرضتها طبيعة العمل والعلاقات القائمة بين الأفراد وبين الأفراد وبين المجتمع (بقية الطوائف الاجتماعية الأخرى)، مثل: مهموز، إسفين، زمبة، يهرش، يخلع...إلى آخر هذه القائمة من الألفاظ التي ارتبطت بطبقة الحرفيين والتجار في المجتمع، والخارجين عن القوانين والأعراف (كاللصوص وتجار المخدرات ... ومن إليهم) لغة يسمونها: (سيم) وهي خاصة بهم، وتتميز بالغموض والخفاء تبعًا لطبيعة أنشطتهم، "فيسمى بعض اللصوص رجل الشرطة: حذاء، ويطلقون على الضحية: العم أو الزبون ويطلق السماسرة والمقامرون على رزمة النقود التي تبلغ ألفًا من الجنيهات: باكو<sup>(٢)</sup>.

إن لهذه الطوائف والجماعات ما يمكن أن يطلق عليه: "اللغات الخاصة"(١).

<sup>(</sup>١) د. عبدالصبور شاهين: في العربية لغة العلوم والتقنية: ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ١١٨.

<sup>(</sup>٣) السابق نفسه: ص ١٧٤.

وللفنانين لغة تميل إلى الفردية والابتكار والانحراف أحيانًا، أما بالنسبة للنشاط العقلى العلمى، فلغته تتميز بالتحديد والوضوح، بل إن العلم (الطبيعى بخاصة) أصبحت له لغة ذات قاموس خاص، ويعتمد غالبًا على الأرقام والمعادلات، في محاولة للخروج من خصوصية اللغة والتباسها وما تحمله كل لفظة من تراث ومضامين وظلال ربما تشوش على تحديد المعنى بالدقة التي تتطلبها طبيعة هذه العلوم من الموضوعية.

أيضًا اختلاف البيئة المكانية له دوره في التغير اللغوى، فمثلاً: يطلق لفظ الشاب على العجل (من الجاموس) في صعيد مصر، بينما يطلق على الفتى في مدينة القاهرة وهكذا فقد تنحط دلالات بعض الألفاظ في بيئة معينة، وقد تسمو دلالات هذه الألفاظ نفسها في بيئة أخرى، وليس أدل على ذلك من دلالة كلمة كرسى، التي تتمتع بدلالة مقدسة عند علماء الشريعة الإسلامية؛ لما أعطاها الإسلام من دلالة رفيعة عالية وسيع كُرُسِيَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ البقرة/ ٢٥٥ . هذا بخلاف معناها عند النجار وبخلاف معناها عند مدمني المخدرات.

ولا يغفل دور وسائل الإعلام فى التطور اللغوى، فاللغة الإعلامية هى البادئة بالتطور، بحكم كونها لغة حضارية ولابد أن تطوّع نفسها للتعبير عن مقتضيات العصر، خاصة وأنها لغة إخبارية تختلف المادة التي تقدم من خلالها من مرحلة إلى أخرى، بل من لحظة إلى أخرى (1).

كما أن السرعة التى تتطلبها طبيعة اللغة الإخبارية تؤدى إلى البحث عن أقرب . الكلمات إلى التعبير وإلى الفهم كليهما، وربما أدى ذلك إلى التسامح في استخدام . الألفاظ في غير مواضعها أحيانًا، واللغة الإعلامية تحتاج إلى تعريف لمصدر الخبر، ولذلك ندمح فيها اهتمامًا خاصًّا بألفاظ الكلام، فمرة يقول المصدر، ومرة يؤكد، ومرة يعلّق، ومرة يصرّح ... إلخ.

<sup>(</sup>١) د. عبدالعزيز شرف: اللغة الإعلامية: ص ١٩١.

ولقد ساعدت الوسائل الإعلامية على انتشار ألفاظ بعينها؛ لمناسبتها للطبيعة الإخبارية، وجانب كبير من هذه الألفاظ مما يدل على الكلام، مثل: خبر، أخبر، مصدر، جريدة، ذكر، متحدث، صرح، أعرب، وضح، تحليل، تعليق، عرض، أشار، حذّر، ندّد، أدان، أنباء، أعلن، شحب، استنكر، مباحثات . إلخ.

كما أن ارتباط الوسائل الإعلامية بالسياسة ونظام الحكم كان له الأثر الواضح فى نشر كثير من ألفاظ الكلام وتطورها، ففى المحال السياسى: مؤتمر، اتفاق، معاهدة، قرار، تأييد، رفض، تنديد، شحب، خطاب، بيان.

وارتباط هذه الوسائل أيضًا بالفنون وسَّع انتشار ألفاظ كثيرة وأكسبها لونًا من التطور، مثل: برنامج، أغنية، تمثيلية، حوار ... إلخ.

أيضًا ارتباط هذه الوسائل بالقارئ أو المتلقى بوجه عام، أدى إلى استخدام لغة وسيطة بين الفصحى والعامية، وهذا يلمح فيها قدر كبير من التطور.

أوضح الدلالات التي تحملها الألفاظ في الوسائل الإعلامية هي الدلالة الاصطلاحية، فمثلاً حين ترد لفظة "صرّح" نفهم منها أن مسئولاً كبيرًا أو شخصًا له أهيته وثقله هو الذي صرّح، وحين نقول: ندّد، نفهم أن هناك أزمة أو بوادر أزمة سياسية، وحين ترد كلمة: حوار، نفهم أن هناك علاقات طيبة بين البلدين المتحاورين، إلى آخر هذه الألفاظ التي لا نستطيع أن نردها كمخاطبين إلى أصولها القديمة، أو ما تحمله من دلالات وظلالات قديمة، فقط يعبر الذهن بكل ما تحمله اللفظة من دلالات وظلال قديمة عبورًا سريعًا – إن طافت به أصلاً هذه الدلالات وتلك الظلال ويتعامل مع التواضع الحديث للفظة، فحينما نسمع أو نقرأ لفظة: "قرار" لا يطوف بذهننا المعنى القديم (الذي يرجع إلى مجال الحركة)، ونفهم منه الدلالات الحديثة: كلمات تحدد شيئًا من أمور المجتمع يعلنها مسئول مختص.

يضاف إلى ذلك أن وسائل الإعلام أدخلت في اللغة العربية ألفاظًا وتعبيرات أجنبية مثل: استراتيجية، فيتو، أوكى، كاريكاتير، بولوتيكا، بوليس، تياترو .. إلخ.

# الفصل الثامن

تصنيف اللغات

والأسرات اللغوية

# تصنيف اللغات

#### تهيد:

وجدت اللغة البشرية مع آدم \_ عليه السلام \_ واتخاذه خليفة لله تعالى فى الأرض، ومع نمو البشرية وتزايدها وتفرقها فى أنحاء الأرض إلى جماعات، تطورت اللغة وتنوعت، وتميزت كل مجموعة بشرية بلغة مستقلة عن لغات المجموعات الأحرى(١).

ولقد لاحظ القدماء هذا التنوع اللغوى، وكانت كل جماعة ترى لغتها هى الأفضل وما عداها أدنى منها. فاليونانيون قسموا اللغات إلى يونانى وبربرى، والرومان قسموا العالم إلى رومانى وبربرى، والعرب قسموا العالم إلى عربى وأعجمى.

ولقد كان للإسلام أثر إيجابي بشأن اللغة؛ حيث حول نظرة العرب المسلمين إلى الاهتمام باللغات الأخرى. من ذلك اهتمام النبي على بصهيب الرومي<sup>(۱)</sup>؛ لأنه كان يجيد لغة الروم، واستعان به على في كثير من شئون الدعوة.

ومسألة اهتمام المسلمين باللغات الأخرى نشأت بسبب دافعين:

الأول: أن الإسلام دين عالمى؛ فالنبى محمد ﷺ أرسل للناس كافة؛ ومن هنا يصبح للغة دور أساسى في نقل رسالة الإسلام إلى كل الشعوب التي لا تتحدث العربية.

الشائى: حماية الكيان الإسلامى من مكر الآخرين ومؤامراتهم، وفي الأثر: "من تعلم لغة قوم أمن مكرهم"(٢).

<sup>(</sup>١) ماريو باى: لغات البشر (الترجمة العربية): ص٤٧.

<sup>(</sup>٢) صهيب كان عربيًا خالصًا: نُمَـيْريَّ الأب، تميميَّ الأم.

راجع: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أسد الغابة في معرفة الصحابة.

<sup>(</sup>٣) د. كريم حسام الدين: الفصائل اللغوية: ص١٣٠.

ونتيجة لذلك رأينا اهتمام كثير من علماء اللغة والنحو المسلمين باللغات الأخرى مثل العبرية والفارسية واليونانية والتركية والهندية إلى جانب العربية، فنجد مثلاً سيبويه (ت١٨٠هـــ) وتلميذه الأخفش الأوسط (ت٢١١هـــ)، والسيرافي (ت٣٦٨هـــ)، وغيرهم من علماء المسلمين، قد نشأوا في بيئة ثنائية اللغة (١).

و نجد بعضهم يفطن إلى علاقة العربية بغيرها من اللغات السامية، مثل الخليل (ت ١٧٥هـ) حيث يقول: "وكنعان بن سام بن نوح ينسب إليه الكنعانيون، وكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية (٢).

وأبو حيان الأندلسي (ت٧٤٥هــ) اهتم بدراسة لغات أخرى مثل التركية والحبشية والفارسية، وصنف فيها كتبًا في لغتها نحوها وصرفها"(٢).

وكذلك نجد الفقيه والأديب الأندلسي ابن حزم (ت ٤٥٦هـ) قد أدرك القرابة اللغوية للعربية واللغات السامية الأخرى، يظهر ذلك من قوله:

"فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمان واختلاف البلدان وبحاورة الأمم".

إلى أن قال: "والذى وقفنا عليه وعلمناه يقينًا أن السريانية والعبرانية، والعربية التى هى لغة مضر وربيعة لغة واحدة تبدلت مساكن أهلها، فحدث فيها جرش كالذى يحدث من الأندلسي إذا رام نغمة أهل القيروان ومن القيروانإذا رام نغمة الأندلس"(1).

<sup>(</sup>١) الخليل: العين، تحقيق: د. عبدالله درويش: ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>٢) منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك: ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) د. كريم حسام الدين: الفصائل اللغوية: ص ١٣١.

<sup>(</sup>٤) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: أحمد شاكر: ٣٠/١،

د. كريم حسام الدين: الفصائل اللغوية: ص ١٣٢.

ومع القرن الثالث عشر بدأ الأهتمام بالدراسات المقارنة بغرض البحث عن نحو عالمي علم علم على Universal Grammar يصلح لكل اللغات في الإطار العام مع بقاء ملامح عميزة لنحو كل لغة، وازداد الاهتمام بالدراسات المقارنة في القرن، السابع عشر، إلا أن الدراسات المقارنة فيه كانت تفتقر إلى المنهج العلمي، حتى جاء القرن الثامن عشر ولعب اكتشاف اللغة السنسكريتية دورًا كبيرًا لبدء الدراسات المقارنة التي تقوم على منهج علمي.

وكان من أهم نتائج الدراسات المقارنة تصنيف اللغات البشرية إلى أسرات لغوية، بناء على تجديد الملامح التي تشترك فيها مجموعة من اللغات التي ترتبط فيما بينها بعلاقة قرابة لغوية.

واستخدم اللغويون لذلك مصطلحات لغوية عديدة، من أهمها مصطلح "الأسرة التحمالي التحدامة في الدراسات اللغوية منذ القرن السابع عشر حتى الآن، حيث يُطلق على أى مجموعة من اللغات بينها تشابه في العلاقات التاريخية، لكن إذا كانت العلاقة بين مجموعة من اللغات أقل تحديدًا أو ليست متقاربة بالقدر الكافى، فإنه يطلق عليها مصطلح آخر هو "الشعبة" أو "السلالة متقاربة بالقدر الكافى، فإنه يطلق عليها مصطلح آخر هو "الشعبة" أو "السلالة من اللغات حين تكون أكثر عمومية وأقل تحديدًا.

فعلى سبيل المثال نجد أن اللغات الأسترالية الأصلية لغات متداخلة، ولكن لأنه لا لا يوجد دليل تاريخي يوضح العلاقة بين هذه اللغات، فإنه يشار إليها بمصطلح macro-phylum

#### اعتبارات تصنيف اللغات:

هناك اعتبارات عديدة لتصنيف اللغات؛ أهمها:

## (1) اعتبار المكان (التصنيف الجغرافي):

وفيه توزع اللغات جغرافيًا على المناطق التي يسكنها أهل كل لغة حية، ويصادف هذا التوزيع بعض المشكلات؛ منها:

- صعوبة التمييز بين الناطقين بلغة محددة في منطقة محددة من حيث: هل هذه لغتهم
   الأصلية، أم لغة ثانية بالنسبة لهم.
- أيضًا التداخل اللغوى الموجود بين سكان بعض المناطق، حين تتنوع اللغات التى ينطقها أهل منطقة ما، وبخاصة حين يكون هناك لغة رسمية للبلاد تختلف عن اللغة المستعملة بين الناس أو عن اللغة الدينية التي يمارسون بها شعائرهم الدينية.
  - يضاف إلى هذا وجود أقليات في أطراف بعض البلاد يصعب حصرها وتحديدها.

ورغم أن هذا التصنيف مفيد لإنجاز الجغرافيا اللغوية على مستوى العالم إلا أنه لا يقدم أى شيء عن قرابة هذه اللغات أو الصلة اللغوية التي تجمع بينها.

# (Typological Classification التصنيف النمطى والتركيب (التصنيف النمطى) اعتبار شكل البنية والتركيب

وهذا التصنيف يتبع الطريقة الوصفية، حيث يقوم على أساس الشكل الذى تستخدمه اللغة في بناء الكلمات وتكوين الجمل. ومن خلال هذا التصنيف أمكن تمييز اللغات إلى المجموعات التالية:

## (أ) اللغات الاشتقاقية (التصريفية Inflectional)

وهى اللغات التي يقوم فيها توليد كلمات جديدة لدلالات جديدة عن طريق الاشتقاق الصياغي، ونقصد بالاشتقاق الصياغي صياغة بِنْيَــات أو أشكال جديدة

تختلف عن بنية الجذر، مع المحافظة على حروف الجذر وعلى نسقها الأصلى، فلا يتقدم حرف ولا يتأخر، وينبغى أن نميز بين هذا النوع من الاشتقاق وبين الاشتقاق اللصقى الذى يعتمد على مجرد إضافات صوتية تراكمية (سوابق للله المجذر، على نحو ما نجد في الإنجليزية، وسيأتي بيانه.

واللغة العربية تعتبر أوضح مثال على اللغات الاشتقاقية (الاشتقاق الصياغي)، فتشتق من الكلمة (كتابة) الكلمات التالية، وهي: كتب، كاتب، مكتب، كتب، مكتب، مكتب.

فالجذر (ك ت ب) هو أصل المشتقات الأخرى، وإليه تعود دلالات مشتقاته بوجه من الوجوه، وبالتالى يمكن تمييز الكلمات الدخيلة التي لا يمكن إرجاعها إلى جذر من جذور العربية أو إلى إحدى صيغ العربية المعروفة.

### : Agglutinative الإلصاقية

وهى اللغات التي يقوم فيها توليد كلمات جديدة لدلالات جديدة على إضافة السوابق أو اللواحق، وهو ما يعرف بالاشتقاق اللصقى. والإنجليزية أوضح مثال على هذا النوع من اللغات، على نحو ما نجد في الكلمة (Norm) بإضافة بعض اللواحق مثل: ( all -ally -lize ):

- $Norm + ally \longrightarrow Normally$
- Norm + lize → Normalize
   الكلمات الآتية: (un -re -in ) للكلمات الآتية:
- un + kind unkind
- re + action → reaction
- in + action → inaction

# (ج) اللغات العازلة (١) ( السمُفردة isolating) :

وهذه اللغات لا تتحدد فيها دلالات الكلمات عن طريق بنيتها، سواء عن طريق الاشتقاق الصياغى كما فى اللغات التصريفية، أو عن طريق الاشتقاق اللصقى كما فى اللغات الإلصاقية، وإنما تتحدد دلالات الكلمات بناء على الترتيب الذى تتخذه فى السياق أو التركيب، مثل ذلك الكلمة الصينية ( $\widehat{WO}$ ) التى تحتمل بناء على موقعها أن تدل على ضمير المتكلم فى حالاته الإعرابية المختلفة: ( $\widehat{mine} - my - me - I$ ).

# (د) اللغات المُركَّبة (۲) Polysynthetic المُركَّبة (۲)

وهى التى تركّب من وحدات صرفية (مورفيمات morphemes) متصلة فى شكل جملة واحدة، وتكون هذه الجملة هى الوحدة الكلامية، أى تقوم مقام الكلمة للدلالة على معنى، ولا يمكن أن يستدل على معنى الجملة من دلالات وحداها الصرفية عفردها؛ ومثال هذه اللغات:

العبارة : g-nagia-si-i-zak-s ) التي تعنى: أنا أبحث عن قرية.

وإذا نظرنا إلى الوحدات الصرفية المكونة للجملة السابقة نجد أن دلالاتها وهي مفردة كالتالى:

الرمز g معناه: أنا.

الرمز nagia معناه: مقيم.

الرمز si: أداة تعطى الكلمة التي بعدها صفة الاسمية، وبالتالى أصبحت كلمة nagia بعد الأداة si بمعنى: قرية.

<sup>(</sup>١) ماريو باى: أسس علم اللغة، ترجمة: د. أحمد مختار عمر: ص ٥٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه.

الرمز i: سابقة فعلية تدل على أن الكلمة التي بعدها zak فعل.

الرمز zak معناه: أبحث عن.

الرمز ٤ يدل على الاستمرار.

وكل الرموز السابقة لا يمكن لأحدها أن يعطى معنى بمفرده.

#### تعقيب:

هذا التصنيف الشكلى، الحدود بين بحموعاته التصنيفية غير حاسمة، فهناك تداخل واضح بين أنواعه. فنحد مثلاً العربية لغة اشتقاقية فى الأعم الأغلب، لكنها أيضًا لغة الصاقية تعتمد على السوابق واللواحق فى توليد كثير من الكلمات، فالسوابق مثل حروف المضارعة، وميم اسم المفعول واسم الفاعل من غير الثلاثي...إلخ.

ومثال اللــواحق علامات الجمع الســا لم: (ون، ين، أت) وعلامــات المثنى: (ين، ان) ...إلخ.

ويمكن أن نرى فيها صفة اللغات العازلة التي تعتمد على الترتيب في تحديد دلالات الكلمات، مثل: ضرب موسى عيسى.

### (٣) اعتبار الزمن (التصنيف التاريخي):

التصنيف التاريخي للغات قائم على الافتراض القائل بأن اللغات مشتقة من سالف مشترك، ويستخدم هذا التصنيف البقايا الأولية المسطورة كدليل، وفي حالة عدم توفر هذا الدليل نلجأ إلى الاستنتاجات باستخدام الطريقة القياسية أو التشبيهية في محاولة لإعادة تشكيل اللغة الأم، ولقد أثمر هذا التشكيل إنجازات منها تصنيف اللغات إلى أسر وعائلات تقوم على أساس القرابة اللغوية بينها.

لقد كانت أول محاولة علمية لاكتشاف تاريخ لغات العالم فى نهاية القرن الثامن عشر، حين بدأ الباحثون دراسة مجموعات من اللغات باستخدام المنهج المقارن بهدف اكتشاف أوجه الشبه والخلاف بين هذه اللغات؛ ليكون ذلك سبيلاً لاختبار فرضية أن اللغات المتشابحة تطورت عن مصدر واحد.

ومع بداية القرن التاسع عشر واكتشاف اللغة السنسكريتية بالهند، وبمقارنتها باليونانية واللاتينية تأكد وجود قرابة لغوية بين هذه اللغات، وتقدم البحث خطوات في محال مقارنة اللغات الأوروبية المختلفة واللغات الإيرانية واللغات الهندية، وانتهت المقارنة إلى وجود أوجه شبه بين هذه اللغات في البنية والمعجم، واتضحت بذلك ملامح أسرة لغوية كبيرة أطلق عليها: "أسرة اللغات الهندوأوروبية".

وبتطبيق المنهج المقارن في بحث لغات أخرى ظهرت أُسُــر أخرى.

# الأسرات اللغوية Language Family

صنف العلماء اللغات الحية في العالم التي تزيد على ٤٠٠٠ أربعة آلاف لغة إلى مايقرب من ٣٠ ثلاثين أسرة لغوية رئيسية (١).

وأكبر هذه الأسرات وأهمها:

١- أسرة اللغات الهندوأوروبية (٢).

٢ أسرة اللغات الأفرو آسيوية.

٣- أسرة اللغات الأورالية الالتائية.

<sup>(1)</sup> The cambridige Encyclopedia of Language, David Crystal, P.290.

<sup>(</sup>٢) أسرة اللغات الهندوأوروبية تضم معظم لغات الدول الأوروبية مثل: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والأسبانية، وينتشر المتكلمون باللغات الهندوأوروبية في مناطق أخرى من العالم بالإضافة إلى القارة الأوروبية. فالأسبانية مثلاً تستعمل في الحديث في وسط وجنوب أمريكا كلغة ثانية، بينما استعمالها في الحديث كلغة أصلية (أم) يقتصر على أوروبا فقط.

ثم مجموعة أسر لغوية تستوعب لغات قارة أفريقيا مع أسرة اللغات الأفروآسيوية؛ وأهمها ثلاث أسر هي:

- ١- أسرة لغات البانتو.
- ٢- أسرة لغات النيجر الكونغو.
- ٣- أسرة اللغات النيلية الصحراوية.

وهناك أيضًا مجموعة أسرات لغوية في آسيا والمحيطات، وتوجد أيضًا أسرة اللغات الاسترالية بالإضافة إلى مجموعات لغوية أخرى.

وسوف نتناول بالتوضيح أسرة اللغات الأفروآسيوية بفروعها المختلفة مع التركيز على الفرع اللغوى الذي تتبعه اللغة العربية.

# أسرة اللغات الأفرو آسيوية The Afro-Atatic Family of Language

تعرف هذه الأسرة باسم الحاسامية Semitic-Hamito وهي أكبر أسرة موجودة في شمال أفريقيا و شرقها وفي جنوب ـــ غرب آسيا، وتحتوي هذه الأسرة ـ على أكثر من ٢٠٠ لغة و لهجة<sup>(١)</sup>.

وقد لاحظ اللغويون صلات القرابة اللغوية التي تجمع بين أسرة اللغات الأفرو آسيوية، وأوضحها هي:

١- التمييز بين المذكر والمؤنث في الصيغ الصرفية المختلفة فتستخدم التاء للتمييز بين المذكر والمؤنث على خلاف الطرق الأخرى التي تستخدمها لغات الأسر الأخرى للتمييز بين المذكر والمؤنث.

<sup>(1)</sup> The cambridige Encyclopedia of Language, David Crystal, p.316.

٢- استخدام عدد من الوحدات الصرفية بنفس الوظائف النحوية في اللغات المختلفة مثل النون والكاف؛ فالنون تستخدم للربط بين الفعل وياء المتكلم مثلاً؛ كما في: علمني.

| ياء المتكلم | نون الوقاية | الفعل |
|-------------|-------------|-------|
| ی           | ن           | علم   |

٣- كثير من لغات الأسرة الأفروآسيوية تأتى السابقة الصرفية (الميم ـ m) عند
 صياغة اسم المكان واسم الآلة واسم الفاعل.

ففي العربية نجد: مسجد: اسم مكان، منفاخ: اسم آلة، مجتهد: اسم فاعل.

وأسرة اللغات الأفروآسيوية تضم خمسة أفرع؛ هي:

١ - الفرع السامي. ٢ - الفرع المصرى القديم.

٣- الفرع البربرى. ٤- الفرع التشادى.

٥- الفرع الكوشي.

وفيما يلي شيء من التوضيح لكل فرع من الأفرع السابقة:

# ١- فرع اللغات السامية

#### The Afro - Asianic Family of Language

تتميز اللغات السامية (١) بأن لها أطول تاريخ، حيث تعد من أقدم اللغات (٢) الإنسانية التي وصلت إلينا مدونة، كما تضم اللغات السامية أضخم عدد من المتحدثين على مستوى لغات الأسرة الأفروآسيوية، وهي أيضًا واسعة الانتشار، فتضم حنوب غرب أفريقيا، كما تضم المملكة العربية السعودية وفنزويلا، وكل شمال أفريقيا من المحيط الأطلنطي إلى البحر الأحمر (٣).

## الخصائص المشتركة في اللغات السامية:

تشترك اللغات السامية في مجموعة من الخصائص اللغوية، وتشمل هذه الخصائص المستويات اللغوية:

المستوى الصوتي، المستوى الصرفي، المستوى النحوي، المستوى الدلالي.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) أطلق مصطلح "السامية" في نهاية القرن الثامن عشر لدى العلماء الأوروبيين، وكان أول من استعمله هو العالم الألماني شلوتزر وزميله أيكهورن، وذلك لأن الشعوب التي تتكلم اللغات السامية هي \_ في الغالب \_ ضمن ذرية سام بن نوح (وهو في العبرية شام Sam)، كما جاء في الفصل العاشر من سفر التكوين (راجع: د. عبدالصبور شاهين: في التطور اللغوى: ص ٢٩).

<sup>(</sup>۲) فاللغة الأكادية في أرض النهرين قد دونت منذ ۲۵۰۰ ق.م بالخط المسماري، وقد نجح المستشرق الإنجليزي رولنسون Roulinson في حل رمسوز هذا الخط. (انظر: د. كريم حسام الدين: الفصائل اللغوية: ص ۱۷۰).

<sup>(3)</sup> David Crystal: The Cambridige Encyclopedia of language. p. 317.

# (١) الخصائص الصوتية:

أ- وجود أصوات الحلق (ع، ح، غ، خ، هـ، ع) في مجموعة اللغات السامية ولكن بشكل متفاوت، فنجد أصوات الحلق كاملة في اللغة العربية؛ في حين نجد أن بعض اللغات السامية الأحرى فقدت بعض أصوات الحلق، فاللغة الأمهرية (إحدى لهجات العربية الجنوبية) فقدت صوت العين، واللغة العبرية فقدت صوتى العين والخاء، واللغة الأكادية فقدت معظم أصوات الحلق و لم يبق لها إلا الهمزة والخاء (1).

ب- وحود أصوات الإطباق (ص، ط، ض، ظ) في مجموعة اللغات السامية. فتوجد في اللغة العربية كاملة، في حين تفقد معظم اللغات السامية أصوات الإطباق، كما تطورت بعض أصوات الإطباق في بعض اللغات السامية، كتطور صوت الصاد في العبرية بصورة تختلف اختلافًا قليلاً عن العربية (٢).

ولاحتواء العربية على كل من: أصوات الحلق، وأصوات الإطباق بصورة كاملة؛ تعد العربية أصدق صورة للغة السامية الأم في مستواها الصوتي.

## (٢) الخصائص الصرفية:

يقوم بناء الكلمة في اللغات السامية على أساسين:

أ- الجذر اللغوى (أصل الكلمة) ويكون من الصوامت، ويرتبط به المعنى العام للكلمة، وتتكون جذور الكلمات في الساميات من مادة ثلاثية، وما جاء من كلمات رباعية مثل: دحرج، زلزل، ترجم... إلخ، فهو راجع إلى المادة الثلاثية ومتفرع عنها، على رأى كثير من اللغويين، بل ذهب بعضهم إلى أن أصول الكلمات في

<sup>(1)</sup> David Crystal: The Cambridige Encyclopedia of language. p.321.

۸۳ علم اللغة: ص ۸۳.

اللغات السامية ثنائية وليست ثلاثية ولا رباعية، وأن الثلاثي متفرع عن الثنائي (١).

ب- الحروف الصائنة التي بواسطتها يمكن توليد الصيغ المختلفة من الجذر اللغوى،
 ومنها يتشكل المعنى العام للجذر ويتنوع؛ فنجد من (ك ت ب) الصيغ التالية (٢):

( كُتِبَ، كاتب، مكتوب، كتاب، كتابة، مكتب، مكتبة... إلخ). وهذه الصيغ تعطى تنوعًا للمعنى العام للمادة (الجذر اللغوى)، كما أن الصيغة الواحدة مثل صيغة اسم الفاعل: (كاتب \_ دارس)، تحدد جزءًا من دلالة الكلمة ليكون معنى جملة المفردات هو حصيلة المعنى العام للجذر مضافًا إليه معنى الصيغة.

ومن الملامح الصرفية المميزة للغات السامية أنها تصنف الأسماء باعتبار ثلاثة معايير: (الجنس، العدد، الحالة الإعرابية).

فتصنف الكلمات على اعتبار الجنس إلى مذكر ومؤنث، ولا يرتبط هذا التصنيف بطبيعة الأشياء، ولكنه مسألة لغوية ارتبطت بثقافات الشعوب السامية.

هذا فى حين نرى لغات غير سامية من أسرة اللغات الهندوأوروبية، مثل اللغة الألمانية التي تصنف الأسماء إلى مذكر ومؤنث ومحايد (٣).

واعتبار العدد يصنف الكلمات إلى مفرد ومثنى وجمع ، في حين أن اللغات الهندوأوروبية لا تعرف المثنى.

<sup>(</sup>۱) راجع القضية بتفصيل في كتاب الدكتور عبدالصبور شاهين: في التطور اللغوى: ص ۷۵ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) راجع كتابنا: الصوائت والمعنى في العربية: الفصل الأول.

<sup>(</sup>٣) د. محمود فهمي حجازي: مدخل إلى علم اللغة: ص ٨٤.

واعتبار الحالة الإعرابية يصنف الكلمات إلى ثلاثة أنماط من حيث النهاية الإعرابية للكلمة:

النمط الأول: الضم لحالة الرفع.

النمط الثانى: الفتح لحالة النصب.

النمط الثالث: الكسر لحالة الجر.

وتعد ظاهرة الإعراب أصيلة في اللغات السامية ومميزة لها، وإن كانت قد اختفت في معظم اللغات السامية.

# (٣) الخصائص التركسيبية:

تتميز الجملة العربية بظاهرة التركيب Hypotaxis، وتتمثل في وجود جملة طويلة مركبة من جملة فرعية ومشتملة على أدوات ربط أو استثناء أو قصر.

### (٤) الخصائص الدلالية:

يوجد عدد كبير من المفردات المشتركة فى كل اللغات السامية، وفيما يلى تصنيف لأهم المجموعات الدلالية لها(١):

- ١ ألفاظ خاصة بجسم الإنسان؛ مثل: (رأس، عين، يد، رجل، شعر).
  - ٢- ألفاظ حاصة بالنبات؛ مثل: (قمح، سنبلة ...إلخ).
  - ٣- ألفاظ خاصة بالحيوان؛ مثل: (كلب، ذئب ... إلخ).
  - ٤ بعض الألفاظ الأساسية؛ مثل: (ولد، مات، قام، زرع ... إلخ).
    - ٥- الأعداد الأساسية: (من اثنين إلى عشرة).
    - ٦- حروف الجر الأساسية: (من، في، على ...إلخ).

<sup>(</sup>١) د. محمود فهمي حجازي: مدخل إلى علم اللغة: ص ٨٥.

# العربية المعاصرة

#### عهـيد:

مصطلح العربية المعاصرة من المصطلحات التي ثار حولها نقاش وحدل بين أهل التخصص؛ البعض يرى أنه كان صدى للمصطلحات الأجنبية (١)، كما في الإنجليزية Modern English, Contemporary English، الإنجليزية تعبر عن واقع موجود فيها؛ حيث يشير المصطلح إلى أمرين:

الأول: تحديد اللغة التي تدور على ألسنة المعاصرين.

الثانى: ويشير أيضًا إلى تغير هذه اللغة عن اللغة نفسها فى قرون سابقة؛ ففى الإنجليزية يعرف مصطلحان متقابلان: Modern English, Old English. والاختلاف جوهرى بينهما، للدرجة التى يعجز فيها الإنجليزى - من غير المتخصصين فى اللغة - أن يفهم الإنجليزية القديمة، ولعل هذا هو ما دعاهم إلى إعادة صياغة الأعمال الأدبية الخاصة بشكسبير؛ حتى يستطيع أن يتعامل معها الإنجليزى المعاصر.

والسؤال المطروح الآن: هل هذا المفهوم ينطبق على اللغة العربية؟ أو هل نقصد من استخدام مصطلح العربية المعاصرة أن العربية لها فترات متقطعة الأوصال، ويترتب

<sup>(</sup>۱) د. عبدالله الطيبــــــى النجار: اللغة العربية المعاصرة، محاضر جلسات المجمع، الدورة ٣٣، ١٩٧٨ ص ٢٢٥. وانظر:

<sup>-</sup> George L. Dillon: Introduction of contemporary linguistic semantics, Indinna university.

<sup>-</sup> Neil Smith and Deirdre Wilson: Modern linguistics, Indiana university press, Bloomington.

على ذلك القول بأن هناك عربية العصر الجاهلي، عربية صدر الإسلام عربية عصر بنى أمية... وهكذا، وكل منها له من الخصائص اللغوية ما يميزها عن غيرها ؟ أو هل هناك لغة قديمة مختلفة عن اللغة المعاصرة؟

هذا المفهوم ينطبق على اللغات عامة ويصدق عليها بفعل التغير اللغوى عبر الزمان والمكان؛ لكن العربية تمثل استثناءً يخرج عن هذا المفهوم وتلك القاعدة؛ فالعربية المعاصرة هي عربية القرون الماضية، وما حدث بها من تغير فمن اليسير رده إلى أصله، وأصدق دليل على هذا هو أن العربي المعاصر يستطيع فهم الشعر الجاهلي، والحديث النبوى، والقرآن الكريم، وهذه نصوص مر عليها أكثر من أربعة عشر قرئًا من الزمان.

وأمر آخر ينبغى الإشارة إليه، وهو أن مظاهر التغير فى اللغة العربية \_\_ وبخاصة تلك التى تخرج على أصل القواعد الصحيحة \_\_ لا تستقر ولا تستمر، بل تبدو كظاهرة مؤقتة لا تلبث أن تزول سريعًا، لأنه يتم التعامل معها على ألها ضرب من ضروب الخروج على القواعد اللغوية الصحيحة.

والسؤال الذي يفرض نفسه هو: ما سبب هذا الاستقرار الذي تتميز به العربية؟!

بوضوح ودقة يمكن الوقوف على سبب استقرار العربية وثبات معجمها وخصائصها التركيبية بالنظر إلى علاقتها بالقرآن الكريم، هذا النص المقدس الذى تتوالى قراءته وحفظه والاستشهاد به على مر القرون؛ فتلاوة القرآن الكريم بأحكامها بهذه المعايير والضوابط الصوتية المسجلة فى أحكام التلاوة، والمنقولة بالتلقى الحى والمشافهة من جيل إلى جيل، تجعل المسلم المعاصر يستشعر – وهو يطبق هذه الأحكام في قراءته للقرآن بالتلقى والمشافهة – أنه يحاكى نطق رسول الله على للقرآن الكريم، ولم تشهد لغة من لغات الدنيا هذا الفضل.

وارتباط العربية بالقرآن - كنص لغوى معجز - جعل العرب فى كل القرون يتعاملون معه على أنه النموذج والقدوة التى يسيرون على هديها فى الكتابة، ويُعد الخروج عن قواعده اللغوية - وهى قواعد العربية - خطأ يشين فاعله؛ لأن للقرآن هيمنة على القلوب تقف سدًّا منيعًا أمام هذه التغيرات، فلا تجد ترحيبًا عند المتلقى مهما كان شأن المتحدث.

### العربية بين الاستقرار والمرونة:

لكن هل معنى هذا الكلام أن العربية عصية على التغير، وبالتالى فهى لا تواكب متغيرات الحياة وتطورها، وليست بها المرونة التي تسمح باستيعاب الجديد من أمور الحياة؟!

لا ينبغى أن نفهم هذا المعنى هنا؛ لأن العربية استوعبت قديمًا – وما زالت تستوعب – كل جديد، ولكن دون تغير في قواعدها وخصائصها اللغوية؛ فينبغى أن نفرق هنا بين أمرين:

الأول: أن يحدث تغير باللغة لا يمكن رده إلى أصله ويخرج على الإطار العام لقواعدها، فمثل هذا التغير يصل بنا مع مرور السنين إلى وجود مسافة شاسعة بين القديم والمعاصر، كما حدث ويحدث في الإنجليزية وغيرها.

الثانى: حدوث تغير لغوى وفاء بحاجة المواليد الجديدة فى شتى أمور الحياة لكن هذا التغير لا يخرج عن الإطار العام لقواعد هذه اللغة، وهو ما حدث فى العربية ساعة نزول القرآن الكريم؛ فقد فحر القرآن ثورة لغوية هائلة فى شتى نواحى العربية، لكنه لم يخرج بقواعدها عن أصلها، بل إن الصحابة كانوا يستعينون بالشعر الجاهلى فى تفسير القرآن الكريم.

من ذلك تفسير ابن عباس "الفتيل" في قوله تعالى:

﴿ وَلاَ يُظُلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ النساء/٤٩ . يمعنى: ما يكون في شق النواة؛ واستشهد عليه بقول النابغة الذبياني:

يجمعُ الجيشَ ذا الألوفِ ويغزو ثم لا يرزأ الأعادى فتيلا(١)

وتفسيره كلمة "ضيزى" في الآية: ﴿ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ٓ ﴾ النجم/٢٢ . يمعنى: -

ضازت بنو أسدٍ بحكمِهِمُ إذْ يعدلونَ الرَّاس بالذنبِ (٢)

وفسر أبو عبيدة (٣) "يغنوا" في قولسه تعسالى: ﴿ كَأَن لَمْ يَغْنَواْ فِيهَا ۗ ﴾ الأعراف/٩٢ . يمعنى: الإقامة، واستشهد بقول المهلهل:

غنيت دارُنا تِهـــامَةُ في الدهـــ ـــر وفيها بنو معدِّ حُلولاً (٤)

وبنفس المعنى قال الطبرى في تفسير قوله تعالى :

﴿ فَجَعَلْنَنهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغَن بِالْأَمْسِ ﴾ يونس/٢٤ . واستشهد بقول النابغة الذبياني:

غَنيتْ بذلكَ إِذْ هُمُ لَى جَــيرةٌ منها بعطف رسالة وتودُّد (٥)

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة الذبياني: ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) أبو حيان: البحر المحيط: ١٥٤/٨.

<sup>(</sup>٣) أبو عبيدة: مجاز القرآن : ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٤) الطبرى: جامع البيان : ج ٩ ص ٥.

<sup>(</sup>٥) الطبرى: حامع البيان : ١٠٢/١١.

# الجذور العربية بين المعاجم والقرآن الكريم

في السبعينيات تم عمل إحصاء للغة العربية بالكمبيوتر(١) بشكل كامل، طبقًا لمعطيات معجم ضخم هو معجم المعاجم (تاج العروس)، وأظهرت الدراسة أن مادة اللغة العربية من ناحية الجذور في حدود ١١٥٠٠ فقط، بكل ما أتت اللغة خلال الاثني عشر قرنًا الماضية. وبمقارنة جذور القرآن بجذور العربية وجد أن مجموع جذور القرآن لا يزيد على ١٥% من جذور العربية، وأن جذور القرآن هي المادة المستعملة في اللغة العربية من أول الإسلام حتى الآن، وأن الـــ ٨٥ % من لغة الجاهلية هذه كلها أصبحت في مادة المعاجم، أما جذور القرآن الكريم فهي التي يجرى بها فكر هذه الأمة منذ نطقوا بعد رسول الله محمد ﷺ وبعد نزول القرآن إلى أيامنا هذه، وبحصر مفردات أي جريدة، أي بحث، أي مقال، أي مادة مكتوبة؛ فإها لا تخرج عن مادة القرآن إلا بمقدار ٢% فقط، وهذا يعني أن المادة الشائعة المهيمنة في الكتابات والأحاديث العربية هي مادة القرآن، وتلتقي هذه الملاحظة مع ملاحظة ابن فارس في كتابه "الصاحبي" التي تقول: إن القرآن فرض على الناس بيانًا خاصًا، فهم يقولون في الشيء إذا وصفوه بالطول يقولون: طويل، ولا يقولون: أشق ولا أمق، وهما لا يردان في استعمال الناس (<sup>۲)</sup>.

إذن فقد هيمن القرآن هذه اللغة وتبت مادتها؛ لأن مادة القرآن نحفظها جيلاً بعد حيل، ونرددها بطريقة واحدة وبأحكام للإتقان وللأداء واحدة، وهذا هو السر في استمرار اللغة عبر خمسة عشر قرئًا حتى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛

<sup>(</sup>۱) د. على حلمي موسى، د. عبد الصبور شاهين; دراسة إحصائية لجذور معجم تاج العروس باستخدام الكمبيوتر، – مطبوعات جامعة الكويت رقم ۳۲، ۹۷۳.

<sup>(</sup>٢) ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة، تحقبق مصطفى الشربيني: ص٩٨.

لأنها لغة القرآن، ولا نستطيع أن نقول: إن فيها ملامح من جاهلية ما قبل القرآن. فهذا كله سبق إلى قُرافَة المعاجم موجود ومحفوظ، أما كلمات القرآن فهى الكلمات التى انطبعت بها الألسنة فلانت بالاستعمال، ولذلك يعد حافظ القرآن حافظًا لكل اللغة التى نستخدمها في عربيتنا، ولا يوجد شعب يحفظ كل لغته إلا الشعب المسلم، يقولون: إن من حفظ خمسمائة كلمة إنجليزية يتعامل مع الإنجليز ببساطة ومرونة، ومن حفظ خمسمائة كلمة فرنسية يستطيع أن يتحدث الفرنسية، أما في العربية فنحن نحفظ متن اللغة كلها ونستطيع أن نستخدمها في حياتنا كلها، وبذلك تتميز العربية الفصحى على سائر لغات الأرض؛ لأنها اختيار الله عز وجل لبيان كلامه المنزل.

# تحديد مصطلح العربية المعاصرة:

لا يقصد بالعربية المعاصرة معناها الواسع الذي يضم كل مستويات اللغة العربية وإنما المقصود بها المستوى الفصيح من اللغة، ووصفها بالمعاصرة للدقة في التعبير عن اللغة التي تعاصرنا وتعيش على ألسنتنا، فالوصف "معاصرة" مأخوذ من: عاصر فلائًا، أي عاش معه في عصر واحد (1).

ويطلق على العربية المعاصرة مصطلحات عديدة بين الباحثين، أشهرها: "الفصحى المعاصرة" ( $^{(Y)}$ )، "والعربية المعاصرة" ( $^{(Y)}$ )، و"العربية الفصحى الحديثة" ( $^{(O)}$ )، و"اللغة العربية المشتركة" ( $^{(V)}$ )، و"العربية المشتركة" ( $^{(V)}$ )، وغير ذلك من المصطلحات، فكل باحث يختار المصطلح الذى

<sup>(</sup>١) لسان العرب: مادة (ع ص ر).

<sup>(</sup>٢) د. شوقى ضيف: الفصحى المعاصرة، محاضر جلسات المجمع (الدورة ٤٤) ــ القاهرة: مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للتحرير، ١٩٧٨، ص١٩، والربط بين التراكيب، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) د. السعيد بدوى: مستويات العربية المعاصرة في مصر، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) د. عبدالصبور شاهين: علم اللغة العام، ص ٢٥٥، د. كمال بشر: دراسات في علم اللغة، ص ١٢٣، د. محمد محمد داود: ألفاظ الحركة في العربية المعاصرة، رسالة دكتوراه، إشراف د. عبدالصبور شاهين.

<sup>(</sup>٥) ياروسلاف ستتكيفتش: العربية الفصحى الحديثة، (بحوث في تطور الألفاظ والأساليب)، ترجمة وتعليق: د.محمد حسن عبدالعزيز، ١٩٨٥، (العنوان).

<sup>(</sup>٦) د. إبراهيم أنيس: مستقبل اللغة العربية، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٧) د. محمد محمد داود: الألفاظ الدالة على الكلام في اللغة العربية المعاصرة، دراسة دلالية وتأصيلية.

<sup>(</sup>٨) د. أحمد محمد قدرى: العربية الفصحى المعاصرة.

يفي بغرض بحثه، واحتيارنا مصطلح العربية المعاصرة؛ لأمور ثلاثسة:

١- إيثارًا للاختصار، وهو من سنن العربية، حين يدل الحال أو الموقف على الكلمة؛
 فإلها تحذف للعلم بسها(١).

٢ - تحديد زمنها بالزمن المعاصر.

٣- استعمال كلمة فصحى قد يوحى بأننا سوف نشتغل بالقضية القديمة الجديدة:
 قضية الفصحى والعامية.

#### سمات العربية المعاصرة:

قامت العربية المعاصرة على أصول العربية الفصحى فى كل المستويات: الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، وعرفت العربية بأنها فصحى "كلاسيكية مستمرة"، مع تغير وتطور ضمن حدود لا تتجاوزها، على خلاف معظم اللغات الحية التي يمكن نظريًّا أن تتغير صفحة وجهها بصورة فيها تباين ملحوظ، يجعلها بعد أمد تقرب من أن تكون لغة أخرى (٢).

ومن المهم أن يلاحظ أن العربية تقوم أساسًا على الإعراب، الذى يعد خصيصة بارزة من خصائص الفصحى، وعلى صحة التراكيب النحوية، وعلى سلامة الأبنية الصرفية، والأداء الصوتى، أما المفردات فهى أكثر العناصر اللغوية قابلية للتطور في

<sup>(</sup>۱) من ذلك قول الله تعالى: ﴿ كُلُّ مَن عليها قَانَ ﴾ الرحمن/۲٦، أى: من على الأرض، وقوله تعالى: ﴿ كُلَّ إِذَا بَلَغْتُ عَالَى: ﴿ حَتَى تُوارِتُ بِالْحِبَابِ ﴾ ص/٣٢، يعنى: الشمس، وقوله تعالى: ﴿ وَاسَالَ القرية ... ﴾ يوسف/٨٢، أى: الروح، وقوله تعالى: ﴿ وَاسَالُ القرية ... ﴾ يوسف/٨٢، أى: أهل القرية ... ﴾

<sup>(</sup>٢) د. فايز الداية: الجوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع الهجرى: ص ١١٩.

اللغات الإنسانية، لذلك يمكن أن نعد كل استعمال يحرص على الإعراب ويراعى القواعد الصرفية والصوتية أداءً، رغم تعدد مستويات الفصحى؛ فاللغة الفصحى تختلف باختلاف فنون الأدب: النثر، والشعر، والخطابة، والقصة. أما لغة أصحاب العلوم والقانون والاجتماع فكلامهم مجرد وسيلة، وترتب على ذلك أن أصبح لكل من هذه الفنون خصائصــه اللغوية في النظــم والبنـاء والتركيب<sup>(۱)</sup>، لكن داخل إطار مستوى الفصحى.

غلص من هذا إلى أن سلامة مستويات العربية المعاصرة من أهم سماتها التي تميزها عن العاميات الدارجة، التي تختلف في درجة قربها من الفصحى أو بعدها عنها، لكن هذه السمة تنقلنا إلى سؤال مهم، وهو: هل هذه السلامة اللغوية في العربية المعاصرة حاضرة في الواقع اللغوى المنطوق والمكتوب على حد سواء؟

والذى دفع الباحث إلى هذا التساؤل هو أن العربية المعاصرة - في الأعم الأغلب لغة مكتوبة لا تنطق إلا في مجالات محدودة وحدود ضيقة، حتى أطلق عليها "لغة الكتابة"، ووصفها الأستاذ محمود تيمور بألها "لغة كتابة لا لغة كلام ولو كانت لغة كلام لعاشت في السوق والبيت"(٢).

ورغم أن اللغة المكتوبة - وهي تمثل اللغة العربية المعاصرة هنا - تحظى ببعض المميزات، فهي أقل عرضة للتغير من المنطوقة، وعلى درجة عالية من التماسك؛ لألها لغة معدة، ويمكن الرجوع إليها، وهي الأمين على معارف الأمة وعلومها، إلا أن اللغة المكتوبة لها عيوب مؤثرة، فهي محرومة من المسرح اللغوى وطريقة الأداء. وحرماها

<sup>(</sup>١) انظر: د. محمد أحمد قدرى: العربية الفصحى المعاصرة، ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) مجد محمد الباكير البرازى: مشكلات اللغة العربية المعاصرة: ص ٩.

من الجانب الصوتى يفقدها جانبًا مهمًّا من تأثيرها على المتلقى، "فالكلمة المطبوعة - من بين الوسائل الجماهيرية- هي الوسيلة الخالية من الصوت البشرى، وبخلوها منه تفقد العنصر الذى تستمد منه لغة السينما والإذاعة والتليفزيون دفعًا وتأثيرًا"(1).

ولا يقف الأمر عند عدم استعمال العربية المعاصرة في شئون الحياة، بل تمتد المشكلة إلى أسلوب تعليم العربية المعاصرة، فمن المؤسف أن يتعلمها الطلبة كتابة وعن طريق القواعد والأحكام النظرية، و"اللغة مهارة لا تُتعلَّم عن طريق القواعد والأحكام النظرية أو دروس اللغة وحدها، وإنما تُتعلَّم عن طريق الاحتكاك والممارسة، والتطبيق والتدريب، بعد استكمال عدة الاستماع والاختزان، وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت العربية المعاصرة: فرسًا حرونًا، وأداة عصية في أيدى جمهور المتعلمين والمثقفين الذين لا يحسنون التعبير عن ذات أنفسهم "(٢).

الأول: تعدد احتمالات النطق للكلمة المكتوبة، ولا يتحدد نطقها إلا بعد فهم السياق (٣). إننا في اللغة العربية يجب أن نفهم أولاً لنقرأ قراءة صحيحة.

الشابى: أن القارئ الذى يتلقى الكلمة لأول مرة عن طريق العين يجتهد فى كيفية نطقها، وقد يصيب فى اجتهاده وقد يخطئ، وقد خلق هذا الاجتهاد فوضى واضطرابًا لا مثيل لهما فى أى لغة أخرى.

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز شرف: اللغة الإعلامية : وعلم الإعلام اللغوى: ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد مختار عمر: اللغة العربية بين الموضوع والأداة: ١٤٥/١، مجلة فصول، مج ٤، ع٣، (أبريل، مايو، يونيو ١٩٨٤): ١٤٥/١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه.

يضاف إلى ما سبق أن اللغة المكتوبة تتطلب بحهودًا للقراءة، وهو بحهود قد يصبح عبئًا على بعض الناس بسبب ما لديهم من عقبات عاطفية أو عيوب بدنية أو نقص فى التدريب<sup>(1)</sup>. وبالتالى "فإن اللغة المكتوبة وقف على من يحسن القراءة والمعرفة، كل هذا جعل العربية المعاصرة "اللغة المكتوبة" تعانى من صور التحريف والتشويه المختلفة، حتى لا نجد إلا لغة مهلهلة تحس بالغربة بين أبنائها"(<sup>7</sup>).

### العربية المعاصرة وأهلها:

ترتبط اللغة بأهلها، ففي قوتسهم قوة لها، وفي ضعفهم ضعف لها، ومحنة العربية المعاصرة من محنة أهلها، فالتخلف الحضارى لأهل اللغة العربية جعل العربي عاجزًا عن التعبير عن هذا الطوفان الحضارى من المخترعات الجديدة، و لم يكن أمام الإنسان العربي بدِّ من استعمال هذه المواليد الحضارية بأسمائها الأجنبية، كما سمَّاها أهلها بلغتهم، ورغم جهود المجامع اللغوية في ترجمة (٣) المصطلحات العلمية وأسماء المخترعات الحديثة، إلا أن الواقع اللغوى قلَّما يستجيب لذلك، "فالمشكلة هي أننا

<sup>(</sup>١) د. عبدالعزيز شرف: اللغة الإعلامية: ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد مختار عمر: اللغة العربية بين الموضوع والأداة: ص ١٤٣، ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) التعريب ليس هو الكتابة بالعربية أو الحديث بالعربية إطلاقًا، إنما التعريب تعريب الفكر، فكر عربيًا تخرج كلامًا إنجليزيًا. فالأساتذة تعلموا بالإنجليزية وعقولهم مملوءة بقواعد الإنجليزية فبكتبون ويتحدثون ويحاضرون بها؛ ولو صنعوا هذا الشيء نفسه مع العربية لأتوا بالعجب العجاب، ويقولون: اللغة العربية غير قادرة على صوغ المصطلحات، وهذا خطأ كبير، هل حاورتسها؟ هل طلبت منها؟ لم نحاول و لم نفكر، بل أخذنا المصطلح الأحنى واستحسناه. ولكن لو فكرنا بطريقة العربية كلِّ في تخصصه وعلمه ومادته، فإن مادة العربية ستجود بخاطرنا، وسنستطيع أن نأتي بالكلام المعبر عن هذه الأفكار العربية التي فكرنا بها، وهكذا.

مستهلكون للعلم لا منتجون، ومواليد العلم تولد على غير أرضنا وبأيدى غيرنا وصاحب المولود هو الذى يسميه... فالذى يشكل عنصرًا صناعيًّا في معمل من المعامل هو الذى يعطيه تسميته العلمية"(1).

والأمثلة على ذلك كثيرة: تليفزيون، راديو، كاسيت ... إلخ، يضاف إلى ماسبق أن شعور بعض المثقفين بأن اللغة الأجنبية لغة أهل الحضارة والتقدم، يجعلهم يلحأون إلى تطعيم حديثهم بأسماء وتعبيرات أجنبية، كدليل من وجهية نظرهم على علو كعبهم فى العلم وسمو ثقافتهم، وما ذلك إلا لون من التلوث اللغوى الذى انتشر بين كثير من المتعلمين فى مجالات مختلفة، هذا فضلاً عن تأثير لغة الإعلام بوجه عام: المقروءة والمسموعة، والمرئية، على المتلقى من تلويث معجمه اللغوى بكلمات أجنبية، وببعض الأخطاء اللغوية؛ لما للغة الإعلامية من طبيعة خاصة تخضع لظروف العمل الإعلامي ذى الإيقاع السريع، حيث الحاجة إلى ملاحقة الكثير من الأخبار والأحداث والتعبير عنها بالسرعة نفسها.

فإذا انتقلنا إلى مجالات الحديث بين المتخصصين فى اللغة العربية، نجدهم أيضًا "يستخدمون العاميات فى التعبير عن ذات أنفسهم، وأعضاء المجامع اللغوية يناقشون مشكلات العربية ويضعون لها الحلول لتطويعها، بلسان عامى غير فصيح "(٢).

أيضًا نحد المدارس الأحنبية، ومعظم الجامعات العربية تدرس العلوم بلغات أجنبية مع هجر اللغة العربية تمامًا، مما أثر في لغة الدارسين وأدخل كثيرًا من الكلمات الأجنبية وأضعف اللغة الأم عندهم، وأوجد فيها الكثير من اللحن وهانت اللغة على أهلها حتى صار الخطأ فيها لا يُخجل أحدًا.

<sup>(</sup>١) د. عبد الصبور شاهين: قدرة العربية على استيعاب علوم العصر، مقال بمحلة الأمـــة، س٦، ع١٦، وانظر: علم اللغة العام: ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) د. أحمد مختار عمر: اللغة العربية بين الموضوع والأداة: ص ١٤٣.

## واقع العربية المعاصرة:

انتهى بنا وصف واقع العربية المعاصرة، إلى أنه واقع مضطرب اضطراب أهليها المجتماعيًّا وسياسيًّا وثقافيًّا، وألها في حقيقة الأمر منعزلة عن سياقاتها وبيئاتها الطبيعية، لذلك وصفوها بالجمود وما هي بجامدة بذاتها، وإنما الجمود في أهليها إذ حرموها أن تمارس في حياقم فعزلوها، في حين أننا نتكلم العامية بطلاقة، هل خلقنا بحا? لا، لكننا نستعملها في شتى مناحى الحياة؛ نتكلم بها ليلاً ولهارًا فتنطبع في أذهاننا، فيأتى الكلام بعد ذلك على منوال ما انطبع في أذهاننا، وترتبًّ على ذلك أن أصبحنا مهرة في الحديث بالعامية بفضل الممارسة، في مقابل العجز عن الحديث بالعربية، لعزلها عن الحديث بالعامية من الدُّربة والمران، إلى درجة أن يعجز المتخصصون فيها عن الحديث بال في قاعة الدرس اللغوى وشرح القواعد اللغوية، وما أكثر وقوع اللحن والزلل والتحريف فيها من أهلها، هذا رغم حفظ قواعدها وتدريسها؛ والسبب في ذلك أن القواعد تُدرَّس منعزلة عن مادتها وممارستها.

## مشكلة الازدواج اللغوى:

ظاهرة الازدواجية، "اللغة العربية الخالدة تواجه الآن وضعًا عجيبًا، قوميًّا وحضاريًّا أما قوميًّا: فهى تقف في مواجهة حشد من اللهجات التي تنتمي إليها وفي مواجهة جهود تحاول إقصاءها عن مجال الاستعمال؛ انتصارًا لتيار العاميات. وأما حضاريًّا: فإن لغة الحضارة الحديثة، وهي الإنجليزية في المقام الأول، طغت على وجود العربية في مجال العلوم<sup>(1)</sup>.

وإلى الظاهرة نفسها يشير عالم اللغة الفرنسى "أندريه مارتينيه" بقوله: "إن هناك مشكلات لغوية حديَّة في العالم العربي، من هذه المشكلات اللغوية، مشكلة وحدة

<sup>(</sup>١) د. عبدالصبور شاهين: في التطور اللغوى: ص ٧.

اللغة العربية، فهناك اللهجات المصرية، والسورية، والمغربية وغيرها من اللهجات العربية التي ينبغي أن تحل مشكلاتها"(١).

#### العامسية:

مصطلح العامية ليس بجديد، فنحد في مؤلفات القدماء: "لحن العامة"، "لحن العامة العرام"، فبقيت النسبة إلى العوام؛ يقول الزُّبيدى: "فهذا ما أفسدته العامة عندنا، فأحالوا لفظه أو وضعوه غير موضعه.. فرأيت أن أنبه عليه وأبين وجه الصواب فيه" (٢).

ويلمح من سياق النص أن المقصود بالعامة هم الناس العاديون، كما أن المقصود بالعامية هنا ليس اللهجة التي لها صفات صوتية خاصة، وإنما أصل العامية هنا: "ما أفسدته العامة" أى أن أصلها اللحن، ثم تفشى هذا اللحن وشاع وانتشر يقول الرافعى: "العامية هى اللغة التي حلَفت اللغة الفصحى فى المنطق الفطرى وكان منشؤها من اضطراب الألسنة وخبالها وانتقاص عادة الفصاحة، ثم صارت بالتصرف إلى ما تصير إليه اللغات المستقلة .. وعادت لغة فى اللحن بعد أن كانت لحنًا فى اللغة"(").

فمنذ أن اجتهد اللغويون القدماء ووضعوا تقعيدًا للفصحى، وحددوا صفات لها "ساعدوا دون قصد منهم على تحديد صفات لغتين لا لغة واحدة: اللغة التي تقع داخل الحدود، واللغة أو اللغات التي تقع خارجها، أو اللغة الصحيحة وما عداها رأو بعبارة أقرب إلى المتداول الآن: الفصحى والعامية "(٤).

<sup>(</sup>١) د. مازن الوعر: دراسات لسانية تطبيقية: ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) الزبيدى: لحن العوام، تحقيق: د. رمضان عبدالتواب: ص ٨.

<sup>(</sup>٣) مصطفى صادق الرافعى: تاريخ آداب العرب: ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٤) د. السعيد بدوى: مستويات العربية المعاصرة : ص ٤٠.

وإن كانت النصوص السابقة فيها إشارة واضحة إلى أن أصل العامية هو اللحن، فإن بعض الباحثين رصدوا كثيرًا من الظواهر في لهجاتنا الحية المعاصرة وأثبتوا أن هذه الظواهر ليست إلا امتدادًا للهجات القديمة، مثل كسر حرف المضارعة في نحو: تعلم، تفهم، وكان ذلك عند قبيلة هراء، كذلك استعمال اسم المفعول من الفعل الأجوف اليائى على التمام (أى على وزن مفعول) مثل: دان: مَدْيون، عاب: معيوب (1)، ونسب ذلك إلى تميم (٢)، وهذا يضيف أن العامية في بعض ظواهرها ما هي إلا امتداد للهجات عربية قديمة.

ونخرج من كلا الرأيين بأن العامية خليط من اللحن وبعض اللهجات العربية القديمة.

والعامية المعاصرة لها سمات تحددها؛ أهمها:

ألها: أولاً: "لغة خليط: فبعضها فصيح الأصل عربي النسب، ولكن تغيرت مخارج حروفه، أو لعبت بها ألسنة العوام فحرفته عن أصله وأخرجته عن صورته"(")، مثل: قال: آل . الحديث: الحديث. "وبعضها غريب دخيل مازال في العربية راسبًا من رواسب لغات امتزج أهلها بالعرب في فترة من فترات التاريخ، كبعض الكلمات التركية: (دوغري، يوزباشي)" (3).

كما أن أكثر ما يميز العامية سقوط علامات الإعراب تمامًا، لأنه ليس من شأها

<sup>(</sup>١) اله اب: مدين، معيب.

<sup>(</sup>٢) د. رمضان عبدالتواب: بحوث ومقالات في اللغة، ط١: ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) د. مازن المبارك: نحو وعى لغوى: ص ٣٤.

<sup>(</sup>٤) د. فايز الداية: الجوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع الهجري: ص ١١٩.

الضبط والنظام، إنها "لـهمجية غير مهذبة، وليس لها من أصول مستقرة" (١)، "لأنها لا قاعدة لها، وليس من منطقها ولا طبيعتها أن تكون لها قاعدة" (٢).

وهناك من الباحثين من يرى أن العامية لغة لها نظام يحكمها وقواعد تضبطها، لكن هذا النظام وتلك القواعد لم تدون بعد. وإلى هذا الرأى جنح الأستاذ الدكتور السعيد بدوى فى كتابه "مستويات العربية المعاصرة" (")، ولم يعدم الباحث أن يجد من الشواهد ما ينصر رأيه، لكن قد يعترض هذا الرأى نقاط تحتاج إلى مناقشة دقيقة إذا أردنا أن نتناول مسألة قواعد العامية تناولاً كاملاً، من ذلك:

- هل هذه القواعد يمكن للباحث أن يلمحها في كل المستويات اللغوية للعامية
   (الصوتية، الصرفية، الدلالية، التركيبية)؟
- وهل هذه الظواهر التي نلمحها في العامية ظواهر لغوية مطردة، يمكن أن تخضع لقاعدة تحكمها؟
- ثم ماذا عن اختلاف العامية في الأقطار العربية، بل اختلافها داخل القطر الواحد، فهل سيكون لكل منطقة قواعد تخص عامية أهلها؟
- ثم ماذا عن التغير السريع والمستمر للعامية في كل مستوياتها، كيف تكون لها
   قاعدة، ومن شأن القواعد الثبات والاستقرار؟
  - وغير ذلك من النقاط التي تحتاج إلى مناقشات نقدية.

<sup>(</sup>١) مجد محمد الباكير البرازى: مشكلات اللغة العربية المعاصرة: ص ٩.

<sup>(</sup>۲) د. مازن المبارك: نحو وعى لغوى: ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: د. السعيد بدوى: مستويات العربية المعاصرة: ص ٥٦، ٥٩، ١٨٩.

ومن سمات العامية أيضًا أنها ترجمان الحياة الدارجة، "ولا طاقة لها بالتعبير الراقى عن جلائل الأشياء في ميادين الاحتماع" (١).

فاللغة العامية غنية بقدرتها التعبيرية عن الحياة بكل ما فيها من تناقضات وفوارق في المعنى المتحسد الحي، لا التناقضات والفوارق التي تحتاج إلى إعمال الفكر وإجهاد العقل للوصول إلى دلالاتها المحددة، وذلك أن العامية هي تعبير عن العامة وعقولهم العامية، وهي لهذا السبب عيية قاصرة عن أداء التخيلات والأفكار العميقة، فالمعاني والأفكار العامية يناسبها التعبير عنها بلغة عامية، وعلى سبيل المثال، لا تستطيع العامية أن تعبر عن الأفكار الفلسفية والخيالات ذات الصبغة الشمولية؛ فلن تستطيع الألفاظ العامية أن تجارى الفصحى في وصف هذه المعاني كما يصفها صلاح عبدالصبور في قصيدة "أغنية إلى الشتاء" (٢):

يُنبئني شتاء هذا العام أنني أموت وحدى ذات شتاء مثله، ذات شستاء .. وأن أعوامي التي مضت كانت هباء وأنني أقسيم في العسراء وأن داخلي مرتجف بسردًا قد ذوى حين ذوت .. أول أوراق الشجر ثم هوى حين هسوت أول قطرة من المطر وأن دفء السيف إن أتي ليوقظه .. وأن دفء السيف إن أتي ليوقظه .. فلن يمسد من خلال الثلج أذرعه حامسلة وردًا.

<sup>(</sup>١) مجمد محمد الباكير البرازى: مشكلات اللغة العربية المعاصرة: ص ٩.

<sup>(</sup>٢) صلاح عبدالصبور: الأعمال الكاملة: ص ١٣٠.

فتجربة الإحساس بالموت وعراء الإنسان أمامه من كل دفاع أو ستار ورجفة الروح حين يجرفها هذا الشعور العميق الكلى الذى يحيل العالم كله إلى تفاصيل فى نسيجه، حتى يرى الشاعر الموت متحققًا فى الشيتاء والشجر والمطر والعراء والذبول ... إلخ. هذه التجربة الشمولية ذات الطبيعة الدائمة، لا يعبر عنها إلا بلغة فصيحة، ذات تراكيب فصيحة، وبنية فصيحة، ودلالات فصيحة.

وعكس هذا في (الدراما) التي هي وصف للصراع القائم في الحياة، فإنها تحتاج إلى لغة يومية تعبر عن مضمونها الذي ينحو إلى التحسيد، وعلى سبيل المثال، فإن أعمال توفيق الحكيم الدرامية رغم ريادتها، وروعة ما تحمله من أفكار عميقة، إلا أنها تتسم بالتحريد أو "الذهنية" مما يبتعد بسها عن الاتجساه الدرامي الذي يحتاج إلى العامية؛ ليكون معسبرًا عن الحياة اليومية بتفاصيلها وظلالسها.

وهذا الكلام ينطبق على الحوار فى القصة والرواية، فلو كان المتحدثون فصحاء - بالمعنى العقلى للفصاحة - فإن حديثهم لابد بالتالى أن يكون فصيحًا، وإن كانوا عامة أو يتناولون أمورًا عامية؛ فإن حوارهم ينبغى أن يكون عاميًّا فى بنائه وتركيب عباراته وألفاظه.

و"اللغة العامية تختلف باختلاف الشعوب، وتختلف فى الشعب الواحد باختلاف مناطقه، فعامية العراق لا يكاد يفهمها المصريون أو المغاربة .. وفى البلد الواحد تختلف اللهجات العامية باختلاف طوائف الناس، وباختلاف المناطق فعامية المنيا غير عامية جرجا"(1).

واللغة العامية لغة حديث وليست لغة كتابة، على عكس الفصحى، ولعل هذا لا يحرمها من سياق الموقف الذي تحرم منه الفصحى، "حيث إن السياق المنطوق يظهر

<sup>(</sup>١) د. على عبدالواحد وافي: فقه اللغة: ص ١٥٨.

واللغة العامية "لغة فقيرة في مفرداها، ولا يشتمل متنها على أكثر من الكلمات الضرورية للحديث العادى" (٣)، وهذا شيء نلمسه في الواقع اللغوى المعاصر لاستعمال العامية، حتى إنه أمام عجز مفردات العامية عن التعبير عن الأشياء الدقيقة، يستخدم العامة بعض الألفاظ ويعممون استخدامها، فيطلقونها على عشرات الأشياء، ويفهم السامع من سياق الموقف قصد المتكلم وليس من لفظه، بل اللفظ هنا لا يعدو أكثر من صوت يثير الانتباه فقط، مثل: "هات البتاعة دى"، والبتاعة هذه قد تكون مأكولاً أو مشروبًا أو ملبوسًا أو آلة ... إلخ.

<sup>(</sup>١) د. مازن الوعر: دراسات لسانية تطبيقية: ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) د. على عبدالواحد وافى: فقه اللغة: ص ١٥٧.

## جغرافية العربية المعاصرة

اللغة العربية هي اللغة الرسمية لأكثر من عشرين دولة يقع معظمها بآسيا وأفريقية، وهي كالتالى:

المغرب الجزائر، موريتانيا، تونس، ليبيا، مصر، السودان، جيبوتي، الصومال، السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، عمان، اليمن، الأردن، سوريا، العراق، لبنان، فلسطين. يضاف إلى هذا الأقليات العربية التى تتحدث العربية فى أنحاء العالم، وكذلك المسلمون من أصول عرقية مختلفة، الذين يتحدثون العربية من أجل العبادة وقراءة القرآن، وهذا الانتشار الواسع الممتد فى أنحاء العالم قد بواً العربية –على الصعيد الدولى – مكانة جعلتها جنبًا إلى جنب مع الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والروسية والصينية بمنظمة الأمم المتحدة (١)، وذلك منذ الأول من يناير ١٩٧٤م.

وتشير الإحصاءات الجديدة إلى أن عدد الناطقين بالعربية يزيد على ٢٥٠ مليون ناطق، هذا بخلاف عدد الأقليات التي تتحدث العربية في أنحاء العالم.

إن هذه الأقليات التى تتحدث العربية الواسعة النطاق فى انتشارها والمتضائلة فى حجمها، بعضها يعد امتدادًا معاصرًا للعربية المعاصرة، حيث إن هذه الأقليات من المهاجرين الذين استوطنوا مجتمعات غير عربية جديدة، وكونوا فيما بينهم مجتمعات صغيرة، على نحو ما هو موجود الآن فى أمريكا وأوروبا وإستراليا.

وبعض هذه الأقليات التي تتحدث العربية يعتبر بقية ضئيلة من الآثار التي خلفها الوضع السائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أيام الاتساع العظيم لنفوذ اللغة

<sup>(1)</sup> Language, its structure and use, Edward Finegan, 1999, p.267.
- David Crystal: The campridge Encyclopedia of language,, 1992.

العربية الذى أخذ في الانتشار مع بزوغ فجر الإسلام في منتصف القرن السابع الميلادي، وفي مناطق أخرى متاخمة لمناطق النفوذ العربي الإسلامي والتي تقع تحت السيطرة السياسية العربية إلا أنها لم تعد كذلك الآن.

يظهر بهذه المناطق بقايا حطام لغوى خلفها المد الإمبراطورى المنحسر عن هذه المناطق، حيث لا تزال اللغة العربية تستخدم كلغة أولى بالنسبة لبعض السكان المحلين بالرغم من عدم وجود وضع رسمى يدعمها، ويعد إقليم خوزستان (أو عربستان) الواقع فى جنوب إيران فى آسيا أكثر هذه الأقاليم أهمية من الناحية الدعوغرافية وربما السياسية أيضًا، وهناك أقليات ناطقة بالعربية توجد أيضًا فى أفغانستان: (بلخ) وأجزاء من الاتحاد السوفيتي السابق (أوزبكستان)، وفى جنوبى تركيا (سيبرت)، وفى أفريقيا: فإنه يوجد هناك متكلمون باللغة العربية الأم ينتشرون على أطراف حدود الصحراء الجنوبية فى شمالى نيجيريا والنيجر ومالى وتشاد، أما فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، فما زالت لغة عامية من أصل العربية تستخدم فى قريتين بشمالى قبرص بمحاذاة اليونان، وتعد اللغة المالطية أيضًا ــ ولا شك - لهجة عربية من حيث تركيبها، وذلك رغم تأثرها الشديد بعدة قرون من الاحتكاك المباشر مع اللغات الرومانسية (الناشئة عن اللاتينية) (١).

ولكن ما الذى نعنيه بالضبط حينما نزعم بأن السكان الأهليين لمثل هذه المناطق المعزولة جغرافيًّا واجتماعيًّا وذوى التعددية العرقية يتكلمون العربية؟ وكيف يعقل أن تتكلم قرية بأكملها ناطقة بالعربية من أوزبكستان " اللغة نفسها "مواطن شمال نيحيريا من "مايدوجورى"، أو بلغة رجل قبيلة وهيابي المذهب وهو يقبع وسط رمال صحراء جنوبي عمان، أو باللغة نفسها لأستاذ قانون إسلامي بجامعة الأزهر بالقاهرة؟

<sup>(1)</sup> Modem Arabic structures, functions and varieties, Clive Holes.

إن مقارنة موضوعية للهجات اللغة العربية المكتشفة على حواف حدود المنطقة العربية، قد تكون حير مرشد للاستنتاج القائل بأن هذه التنويعات اللغوية كانت ترتبط تاريخيًّا ببعضها البعض، وأنها لهجات واضحة المعالم من حيث تزامنها بعضها مع الآخر، إلا أنها تُعدّ في الوقت نفسه لهجات مبهمة على نحو مشترك، مثل اللغة الإنجليزية والهولندية، إلا أنه لم يكن بالحسبان أن ناطقين بهذه اللهجات المتباينة من اللغة العربية في مستوى لغوى متوسط قد يسهمون هم أنفسهم في صياغة هذه الرؤية؛ فكل واحد منهم بالتأكيد يجزم بأنه قد تكلم العربية شخصيًا، وأنه يمكن أن يسلم بأن الآخرين كذلك قد فعلوا، حتى وإن كانت عاميتهم العادية يتعذر فهمها، فكيف لنا أن نفسر هذه المفارقة الظاهرة التناقض؟

إنه لمن المعروف حيدًا أن قدرة المتكلمين على فهم التقارب أو التباعد فيما بين اللغات واللهجات تكون أحيانًا وثيقة الصلة بعوامل ظرفية وتاريخية، بل وربما عوامل، سياسية، وذلك بقدر صلتها، إما بمفارقات أو متشابهات لغوية، فالتعدديات اللغوية الفصحى: اللغة الهندية والأوردية – على سبيل المثال – يختلف بعضها عن البعض الآخر على نحو محسوس، إلا أن الاختلاف طفيف، سواء فى القواعد أو فى مجموع مفردات اللغة الخاصة بأساليبهم غير الأدبية الاستخدام، وذلك على الرغم من كتابة هذه اللغات بخطوط مختلفة، واختلاف كل منها عن الآخر من حيث الأسلوب الأدبي فى الكتابة من كم الصيغ السنسكريتية الأضل (المشتقة من اللغة الهندية الأدبية القديمة المستعملة سابقًا، وكذلك الفارسية الاشتقاق المستعملة لاحقًا)، وإن الطالب الأجنبي الذي يرغب فى أن يتعلم النطق بأحد أنواع اللغات الفصحى، ليتعين عليه أن يتلقى درسًا عمليًا بنسبة مائة فى المائة من خلال المتكلمين بهذه اللغة الفصحى من الآخرين، ومع ذلك فإن الناطقين الأصليين بهذه اللغات يزعمون فى بعض الأحيان – رغم التشابه

التركيبي والبنيوى الواضح بينهم- ألهم مختلفون إلى حد يصل إلى الغموض في علاقاتهم وتعاملاتهم المشتركة.

أما فى العالم العربي الناطق بالعربية، فنحد أمامنا الظاهرة المناقضة متمثلة فى تنوع لغوى ضخم وملموس.

## لهجات العربية المعاصرة:

تعد اللهجات العربية المنطوقة كها تباينات للغة التي يتعلمها الناطقون الأصليون على اعتبار أنها لغتهم الأم، وذلك قبل شروعهم في الأخذ بالتعليم الأساسي، ومن الناحية الجغرافية فإن هذه اللهجات قد يظن ألها منثورة عبر مجموعات لا تعد ولا تحصى من السلاسل متشابكة الحلقات، بـدءًا من المغرب غربًا إلى عمان شرقًا، وانطلاقًا من الحدود السياسية جنوب تركيبا شمالاً حتى السودان جنوبًا، وفي داخل نطاق هذه المساحة الشاسعة فإنه لن يجد القاطنون لأى قرية أو مدينة أى صعوبة في فهم العامية العادية لدى سكان القرية أو المدينة المجاورة في أي جهة، فكلما ازداد اتساع الفاصل المكابي بين أي منطقة وأخرى- عند المقارنة، وعلى نطاق واسع- تزايد اتساع هوَّة الخلاف القائم بين اللهجات العامية المتداولة في المحيط الأقصى لهذه المنطقة التي يختلف بعضها عن البعض إلى حد كبير، وتحديدًا إلى درجة تصل إلى حد انعدام التواصل اللغوى بين الناطقين بهذه التنويعات إذا ما كان لنا أن نضاهي بينها وبين ما قد يطلق عليه اللغات العامية الخالصة لغير المثقفين، مثلاً: عامية بدوى عماني مقارنة بعامية مواطن مغربي من مراكش، وعلى كل حال، فإنه عند التطبيق العملي تقوم عدة عوامل بالعمل على التخفيف من حدة أثر مثل هذه الفوارق.

## عوامل التقريب بين لهجات العربية المعاصرة:

على مدى عقود من الزمان قام المعلمون المغتربون والخبراء الفنيون وكذلك المهنيون المحترفون في كل المحالات من مصر والشرق - بوضع الأساس الذى يعد بمثابة العمود الفقرى بالنسبة لكل من التعليم والحدمات التقنية في المناطق الأبطأ نموً الداخلة ضمن نطاق الإقليم مثل دول الخليج، إلا أن هذا الدور قد تقلص في الوقت الحاضر، فلطالما راح الطلاب من شتى بقاع العالم العربي - ولكن على وجه الخصوص من تلك البلاد التي مازالت تفتقر حتى عهد قريب إلى نظام تعليم من الدرجة الثالثة يتلقون تعليمهم في جامعات مصر وسوريا والعراق، ولقد ظلت "مكة" مركز التجمع بالنسبة للعالم الإسلامي ومقصد الحجاج المسلمين الوافدين من كافة البقاع العربية لمدة أربعة عشر قرئا من الزمان، لذا فإن التواصل اللهجي فيما بين مختلف القطاعات السكانية العربية ليس بالأمر المستحدث، لولا أنه مع الازدياد - المطرد في الاتصالات العربية البينية - متزامنًا على وجه الخصوص مع تطورات اقتصادية أخيرة - اتسع مدى الاستخدام لنماذج التواصل اللهجي المتبادل وتعددت أغاطها إلى حد أكبر.

أما في وقتنا الحاضر، فإن التواصل من خلال اللهجات لا يقتصر على مستوى مدير أعمال تنفيذى ذى منصب كبير حاصل على قسط وافر من التعليم وينتقل من بلد إلى آخر، أو المعلم، أو الخبير الفى، المغتربين بعقد عمل طويل الأجل، أو الطالب الحاصل على منحة دراسية في السعودية أو العراق أو مدن الخليج الحديثة التي أخذت في التطور خلال العقدين الماضيين، بل إنه يتعدى كل هؤلاء جميعًا ليصل إلى حشود هائلة من شبه الأميين المهاجرين بغرض الاستثمار والانتعاش الاقتصادى من المصريين والسوريين والعراقيين من طبقة العمال والحمالين والبوابين ومن إليهم، ممن يرجع معظمهم في أصله إلى جذور ريفية ومعظمهم حاصل على شهادات تعليمية متواضعة،

وقد أصبحوا يشكلون قسمة شبه بارزة وملمحًا واضح البروز من قسمات وملامح صورة مشرقة تدعو إلى الفخر.

## العربية المعاصرة وعربية القرآن

منذ قديم الأزل والعرب يعكفون على دراسة لغة التزيل على اعتبار ألها معجزة لغوية لا مثيل لها، أعدَّت لتناسب كل زمان، وبالنسبة لمعظم أبناء العرب فهى أول أنواع العربية المغايرة للهجاهم التي يتعرضون لممارستها بشكل دائم، وتترك في نفوسهم انطباعًا لا يمكن التحول عنه، يعزز ذلك الأداء المنتظم لشعيرة الصلاة وملازمة المسجد طوال حياهم فيما بعد. وهذا التعرض المبكر لمثل هذا النوع من الممارسة اللغوية يتألف من: الاستظهار لآيات أو حتى أجزاء كاملة من القرآن الكريم، وكذا شهود صلاة الجماعة وسماع خطبة الجمعة والدروس والمحاضرات الدينية بالمساجد، وهو الأمر الذي يتم البدء في تنفيذه منذ سن الخامسة أو السادسة، وذلك في المساجد وفي مدارس خاصة لتعليم القرآن الكريم.

وحتى عهد قريب كان هذا التعليم هو النوع الوحيد الذى يتلقاه العديد من المسلمين فى بداية أعمارهم، على نحو ما كان يحدث فى "كُتَّاب سيدنا" فى القرية فى مصر إلى عهد قريب.

وتلقى لغة التنزيل توقير الغنى والفقير والمثقف والأمى على حد سواء، بوصفها الجوهرة اللغوية النفيسة في الميراث الثقافي الإسلامي، فهي في نظر الجميع الكمال في أوْجه وذروته، والجمال الذي لايضاهيه جمال، بل ومثل أثير أعلى للبلاغة والفصاحة، في تناسق وإحكام بالغين، وعلى الرغم من خضوع العربية لسنة التطور وحدوث تغيرات ملموسة لها خلال الأربعة عشر قرنًا عقب نزول الوحى، فلا تزال الأصول العامة للغة التتريل يُتلقّى منها قواعد العربية المعاصرة إلا أمورًا يسيرة يمكن ردها إلى الصواب أو التماس صلة بالأصل الذي تطورت عنه.

إن هذه الحقيقة المقترنة بالوعى الراسخ بالقيم الثقافية المشتركة، التى تستمد معانيها من خلال الدين الإسلامى وثقافته، والتى تذهب فى مجملها إلى تفسير الادعاء الذى يقيمه ناطقون بلهجات عربية تتسم بالغموض وعدم تحقيق التواصل اللغوى بين أطرافها إلى حد كبير، فحواه ألهم جميعًا يتكلمون باللغة نفسها.

إن هذا التنوع اللغوى الشامل والموحد لكل العرب؛ المتمثل في اللهجات العامية؛ يتلاشى أمام عربية القرآن، التي تستخدم عمليًا في الكتابة والتأليف، وفي التواصل الحي المنطوق خلال الموجات الإذاعية والقنوات التليفزيونية في نشرات الأخبار والخطابات السياسية والإعلانات الرسمية للدولة وفي مجال التعليم.

## وسائل النهوض بالعربية المعاصرة:

هذا العنوان تكرر كثيرًا خلال السنوات الماضية، من خلال عقد الندوات المختلفة لمناقشة مشكلات العربية، وإنشاء الجمعيات المختلفة "، للاهتمام بالعربية؛ والجميع متفقون على الواقع المرير للغة العربية، وأسهم كثير من المتخصصين في وضع المؤلفات لمعالجة حوانب القصور عند كل متعامل مع الكلمة الحية من المعاصرين (١)، فالمشكلة محددة وواضحة، وحلول المشكلة محددة وواضحة أيضًا.

وبالرغم من هذا لم يتغير الواقع المر للعربية المعاصرة، هذا إن لم يزدد سوءًا؛ لأننا نتعامل مع المشكلة- تمامًا- كالمريض الذى شَخَّصَ له الطبيب مرضه وحدد له الداء ووصف له الدواء، فأتى المريض بالدواء ووضعه بجواره و لم يأخذ منه شيئًا، فلم ينتفع به وظل يعاني من آثار مرضه.

<sup>\*</sup> مثل جمعية اللسان العربي...إلخ.

<sup>(</sup>١) من ذلك: د. أحمد مختار عمر: أخطاء اللغة العربية المعاصرة، بحد محمد الباكير البرازى: مشكلات اللغة العربية المعاصرة.

ولعله من المفيد أن نضع جهود الإصلاح والحلول المقترحة في اتجاهين متوازيين:

الأول: وضع حلول المشكلة بين أيدى من يملك القرار، وإنا على يقين بأن عضوية كل من: السيد وزير الإعلام، والسيد وزير التربية والتعليم، وكذلك السادة رؤساء الجامعات سيجعل مقترحات المتخصصين موضع التنفيذ، بدلاً من أن نتكلم مع أنفسنا ونلوم غائبًا لا يسمعنا ولا يهتم لصوتنا الذي بحَّ من النداء بالإصلاح.

والمثال الذى يحتذى فى ذلك إذاعة القرآن الكريم، وما نلاحظه من المحافظة على سلامة العربية بصورة تعد نموذجًا رائعًا يقدم لبقية الإذاعات وقنوات التليفزيون.

الشافى: وهوالجزء المتاح بين أيدينا- وهو مهم ومؤثر- وقبل أن أبدأ في عرضه أود أن يسأل كل متخصص في تدريس العربية نفسه الأسئلة التالية:

- ١- هل تعلُّم لغة حية أم تعلُّم لغة ميتة؟
- ٢- إن كنت تعلم لغة حية فلم تحكم عليها بالموت في أول نقطة انطلاق لها في
   حصة العربية حين تشرح بالعامية؟
- ٣- إن كان المتخصص عاجزًا عن مواصلة الحديث بالعربية والالتزام بقواعدها،
   فكيف يطلب من غيره الالتزام بقواعد العربية؟
- ٤- كيف يقبل كثير من مدرسى اللغة العربية أن يعجز عن تلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة أمام الطلبة (١)؟

<sup>(</sup>۱) قدمت التربية والتعليم بمدينة بورسعيد شكوى لكلية التربية بعجز كثير من مدرسي اللغة العربية عن القراءة الصحيحة للقرآن أمام الطلبة، وحدثني المرحوم صاحب الفضيلة الشيخ عمود حافظ برانق (رئيس لجنة المصحف سابقًا) عن ضعف مستوى بعض أئمة المساحد في قراءة القرآن.

- ٥- كيف تناقش البحوث العلمية بالمجمع اللغوى، ورسائل الماحستير والدكتوراه في اللغة العربية بالعامية؟!
  - ٦- هل تخجل حين تخطئ في قواعد العربية أثناء الحديث؟
  - ٧- هل تدرك دورك.. بمعنى هل تُعلم لغة أم تعطى معارف لغوية؟

بعد عرض هذه الأسئلة التي قد ترفع درجة الإحساس بخطورة المشكلة، يجب أن نعترف – بداية – أننا بموقفنا السلبي من اللغة وعدم التعامل بها بين الناس وفي قاعات الدرس اللغوى نصد الناس عن اللغة، كما تفقد اللغة الأسوة والقدوة التي يتعلم الناس منها بالمحاكاة، ومهما أثقلنا كاهل الطالب بكم هائل من القواعد؛ فلن تتحسن عربيته وسيظل تابعًا للنموذج اللغوى الذي يتعامل به في البيت وفي الشارع وفي قاعات الدرس، إنه نموذج العامية التي فرضت هيمنتها على ألسنة المعاصرين عن طريق الممارسة والاستعمال.

لذلك فإن البداية الجادة للإصلاح هي نقل الدرس اللغوى في المستويات التعليمية المختلفة من المعرفة النظرية والحديث عن اللغة إلى الممارسة العملية للغة، فالنطق الصحيح في إطار القواعد الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية هو السبيل الفعال لتحسين الأداء اللغوى بالعربية. وأهم السبل لتحقيق ذلك هو:

(۱) أقصر وأسرع السبل إلى تقويم اللسان العربي هو القرآن الكريم (۱)، ولا يشترط هنا الحفظ، بل يشترط التلاوة الصحيحة على يد مجيد للتلاوة.

<sup>(</sup>١) حدير بالذكر هنا تجربة معهد معلمي القرآن الكريم بالمركز الإسلامي بمسحد العمرانية مع طلبة التربية والتعليم بالأزهر، وكان تقييم هذه التحربة التي تنمو كل عام كالتالي:

قد ينسى الطالب ما حفظه من الآيات، لكن يظل نطقه الصحيح وتلاوته الجيدة للآيات باقية مع الأيام.

- وتقسيم الكلمة إلى مقاطع صوتية أثناء التعلم من أنفع السبل إلى التمكن من نطق الكلمة نطقًا سلمًا.
- (٢) إلزام المطابع والمؤلفين لمستوى التعليم الأساسى بكتابة النصوص مُشكَّلة، للقضاء على احتمالات النطق المختلفة للكلمة الخالية من التشكيل بالحركات القصيرة.
- (٣) إعداد المدرس للدرس أو المحاضرة مع ضبط أواخر الكلمات، وإعادة قراءها مرات؛ كي تلين الكلمات بالاستعمال وتصير سهلة على اللسان، وتكون أكثر استقرارًا في الذهن فيسهل استحضارها بمجرد النظر السريع، أو بمجرد استحضار المعنى المراد التعبير عنه.
- (٤) الاهتمام بالأنشطة اللغوية التي تعتمد على المشافهة؛ كالخطابة، وحسن القراءة، وفن الحوار، وفن التقديم... ونحو ذلك.
- (٥) ضبط العبارات التي يتكرر استخدامها في الاجتماعيات المختلفة من عبارات التحية والتهنئة والعزاء والمواساة والطلب والشكر والاعتذار وتسجيل الإعجاب والاستئذان... ونحو ذلك.
- (٦) أخذ صحة الأداء اللغوى فى الاعتبار فى الامتحانات الخاصة باللغة العربية وفروعها، ويكون التقييم على لقاء حى فيه حوار ومشافهة، ولا يتم نجاح الطالب إلا بالنجاح فيه.
  - (٧) عقد دورات تمهيدية للمدرسين تركّز على معالجة الأخطاء في الأداء اللغوى وإكسابهم المهارة اللغوية، مع مراعاة كل المستويات اللغوية: صوتية وصرفية وغوية ودلالية.

 <sup>■</sup> الطلبة الذين كانوا يعانون من بعض الأخطاء الصوتية مثل نطق (ط) مرققة فتقلب (ت)،
 أو نطق الأحرف الأسنانية نطقًا عاميًا كالتالى: ث→س، ذ → ز ... إلخ، تخلصوا من
 هذه العيوب النطقية، لقد قوَّم القرآن لسالهم.

(٨) تيسير قواعد العربية وتجنب تدريس الأبواب التي لا تستعمل.

هذه العناصر الثمانية في أيدينا .. ولا يبقى إلا أن نعمل ..!! وأن نبدأ بأنفسنا.

أما عن المقترحات الأخرى<sup>(1)</sup> التى قدمها أساتذة متخصصون فى العربية فلها أهميتها البالغة، مثل: إنشاء قاعدة بيانات، وإلزام الإعلام – بوسائله المختلفة -بالعربية الصحيحة، وربط اللغة العربية بمختلف المواد الدراسية الأخرى، وتحسين صورة مدرس اللغة العربية فى وسائل الإعلام، والاهتمام بالمعجمات المعاصرة، وتعريب التعليم الجامعى ... إلخ، فكل هذه المقترحات تحتاج إلى إمكانات، وإلى أصحاب القرار، وإلى زمن. والسعى من أجل تنفيذها جهاد وكفاح، فالمحاولة الجادة مطلوبة، بل ومفروضة، ولابد من أن تتكامل الجهود.

والمهم ألا نكتفى بوصف المشكلة وعرض الحلول،بل علينا أن نصعد الجهد خطوة في سبيل الحل.. بأن نعمل.

<sup>(</sup>١) د. أحمد مختار عمر: أخطاء اللغة العربية المعاصرة: ص٢٧ وما بعدها.

# الفصل التاسع

العربية والحاسوب

## العربسية والحاسسوب(١)

فى إطار المعلوماتية تزداد أهمية معالجة العربية خلال الحاسوب؛ كى نواكب ركب الحضارة.

ولما كان الحاسوب مولودًا غير عربى اللغة ــ فهو إنجليزى المولد ــ فقد اتخذت تقنيات الحاسوب ونظم المعلومات اللغة الإنجليزية أساسًا لها.

وفرض هذا الأساس الإنجليزى قيودًا تقنية على اللغات الأخرى، وكلما اتسع التباين بين الإنجليزية وبين اللغات الأخرى ازدادت حده هذه القيود.

وتمثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية من وجهة النظر الحاسوبية طرفى نقيض، ومن هنا كانت العقبات الصعبة أمام تعريب الحاسوب وأصبح حاجز اللغة من أشق الحواجز على المستخدم العربي.

ولقد نجح العرب فى تعريب جزء من الحاسوب على مستوى اللغة المكتوبة، لكن مازال أمر اللغة المنطوقة يحتاج لشوط طويل فى التعريب.

الأمر الثانى أن تغذية الحاسوب فيما عُرِّب فيه لم تتم بالشكل المطلوب في إطار المعجمية الحديثة والمستويات الدلالية والصرفية والنحوية للغة العربية، وتحتاج لجهد

<sup>(</sup>١) راجع بتفصيل في هذا الموضوع:

د. نبيل على: العرب وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة (١٨٤) الكويت، أبريل ١٩٩٤.

<sup>:</sup> الثقافة العربية وعصر المعلومات: رؤية لمستقبل الخطاب العربي، عالم المعرفة (٢٦٥)، يناير ٢٠٠١.

<sup>:</sup> اللغة العربية والحاسوب، دار غريب للنشر، القاهرة، ١٩٨٨.

مشترك من اللغويين والحاسوبيين لإنجازها، وللتغلب على هذه العقبات وضع العلماء سؤالين لتحديد المطلوب، هما:

- ١- كيف نتجاوز قيود اللغة الإنجليزية على الحاسوب، في المعالجة العربية دون
   إخلال بنظم العربية وقواعدها؟
  - ٢- كيف يمكن الاستفادة من النظم الحديثة للحاسوب، وتطويعها لخدمة العربية؟

وللإجابة على السؤالين السابقين يتطلب الأمر معرفة متشعبة ومتباينة عن علم اللغة الحاسوبي.

## أولاً: مستويات تناول علاقة اللغة بالحاسوب:

فالحاسوب كأداة للغة، يمكن أن يستفاد به في الأغراض اللغوية التالية:

#### ١- استخدامه في الإحصاء اللغوى:

مثل نسب ورود حرف الجر فى نص معين، وتوزيع الصيغ الصرفية المختلفة، وأنواع الأنماط التركيبية، وتوزيع حالات الإعراب المختلفة ... إلخ.

#### وهذه الإحصاءات تفسر لنا:

- سلوك اللغة بشأن ظاهرة محددة، مما يتيح معرفة أدق بالمعايير اللغوية، كما تكشف
   لنا عن أسرار اللغة العربية.
- التوصيف الكمى للعربية، لمعرفة درجة شيوع كلمات أو جذور ، أو ظاهرة لغوية
   في نص محدد من خلال بيان نسبة التكرار.

#### ٧- استخدامه في التحليل والتركيب اللغوى:

• فعلى مستوى الصوتيات يمكن تمييز الكلام وتوليده آليًّا

- وعلى مستوى الكتابة يمكن القراءة الآلية للنصوص المكتوبة.
- وعلى مستوى الصرف يمكن تحابل الكلمات إلى مقاطع ووحدات صوتية وتركيبها أبضًا.
  - وعلى مستوى النحو يمكن تحليل الجمل وإعرابها وتوليدها آليًّا.

مثال: كلمة "إخراج":

عناصر التحليل: إ + خرج + الألف

الصيغة الصرفية: إفعال

قسم الكلمة: مصدر

الحالة الإعرابية: الرفع

جذر الكلمة: خرج

الدلالـــة: إبراز شيء معين للوجود

## ٣- استخدام الحاسوب في الفهم الأوتوماتي للسياق اللغوى:

ويمثل هذا العنصر الهدف الأسمى للنظم الآلية للتحليل اللغوى، وهناك محاولات في إطار اللغة المنطوقة والمكتوبة على السواء، ولكن المعضلة التي تقف عثرة أمام تحقيق هذا العنصر هي أن عنصر الدلالة لا يعتمد فقط على ما هو مكتوب أو منطوق، بل على خلفية ثقافية واسعة وعلى المسرح اللغوى، وعلى احتمالية تعدد أوجه المعنى، ولا يحسمها إلا العقل البشرى حتى الآن.

## استخدام الحاسوب في المعاجم الآلية:

وهذا عنصر قد نهض به الحاسوب على مستوى الإنجليزية وغيرها من اللغات بصورة باهرة، وأهم ملامحه:

أ- تخزين أكبر كم من المواد اللغوية وما يتعلق بها من شروح فى أقراص بسيطة صغيرة الحجم، سهلة التداول.

ب- تحليل العلاقات التي تربط المفردة بمفردات أخرى، والعلاقات الدلالية والصرفية والنحوية لها.

ج- تحليل تعريفات الكلمة المختلفة.

د-ومن الإنجازات التي تمت في العربية: إنجازات صخر ، د. أحمد مختار عمر.

#### استخدام الحاسوب في الترجمة الآلية:

وهذا العنصر من الغايات النهائية لنظم التحليل اللغوى الحاسوبي، وقد قطعوا فيه شوطًا لا بأس به، لكن تصادفه عقبات، أهمها:

١- عدم التقابل الكامل بين مفردات اللغة المختلفة.

٢- التباين في طبيعة تركيب الجملة بين لغة وأخرى.

#### استخدام الحاسوب في تعليم اللغات:

وقد أنحز تقدمًا ملحوظًا لهذا العنصر وبخاصة في مجال المفردات، لتنمية حصيلة الفرد من الكلمات، وتنمية مهارة القراءة والكتابة.

لكن مازالت تواجهه عقبات، أهمها:

غياب عنصر الكلام المنطوق الذي يواكب الدلالات المختلفة، لكن هنالك نمط
 حامد لا يتلون مثل تلون الصوت البشري.

• صعوبات أمام بربحة العربية بالكمبيوتر في المستوى المنطوق: فالحاسوب جهاز دقيق، يحتاج إلى تحديد دقيق لكل المعارف التي تدخل فيه من خلال برامج وأنظمة تتيح استدعاء هذه المعارف والانتفاع بها.

ومن هنا فإن برمجة العربية تواجهها الصعوبات التالية:

#### ١- في المستوى الصوتى:

- الثنائيات الصوتية في العربية، مثل:

وما من شك فى أن تحديد القيمة الصوتية بدقة ووضوح لكل وحدة صوتية أمر مهم للغاية؛ كى نتفادى الاختلاط الحادث عند كثير من المتكلمين بين هذه الأصوات المتشابحة والتى بينها فارق صوتى بالتفخيم أو الترقيق.

أيضًا الكلمات ذات النهايات الصوتية الواحدة فى حين يختلف الحرف الأخير من كلمة لأخرى، مثل: عصا، منى، هـــدى، سعى، دعا ... إلخ.

فينبغي تحديد الزمن الصوتي الذي يميز مبني متشاهًا مع مبني آخر.

#### ٧- في المستوى الصرفي:

على مستوى المعجم، فليس هناك ترتيب معهود ينظم الأفعال والأسماء، والمجرد والمزيد...إلخ في ترتيب وتنظيم يخرجنا من عشوائية عرض كلمات المادة الواحدة في المعجم العربي، اللهم إلا بعض المحاولات المعاصرة، على نحو ما نجد في المعجم الأساسي.

إن ضبط هذا العنصر يُعد خطوة فى تيسير العربية للتعامل مع الحاسوب.

#### ٣- في المستوى التركيبي:

يشمل هذا المستوى التراكيب الصغرى في العربية التي لا تكون جملة، مثل:

المضاف والمضاف إليه، والصفة والموصوف .. إلخ.

كما يشمل أيضًا التراكيب الكبرى التى تكون جملة (فعلية أو اسمية)، ومسألة الوجوه المختلفة للإعراب ينبغى تقنيتها بشكل محدد، كذلك ضبط أنماط الجملة فى العربية ضبطًا يقوم على اعتبار الواقع، ويتسم بالدقة والوضوح كى ننجح فى تيسير العربية للحاسوب.

#### ٤ - في المستوى الدلالي:

مطلوب ضبط الجحالات الدلالية للعربية على النحو التالى:

١- محالات دلالية عامة (رئيسة).

٢- مجالاتُ دلالية خاصة (فرعية).

٣- محالات دلالية جزئية.

... وهكذا، وتوزيع الثروة اللفظية للعربية على المجالات الدلالية بتحديد ووضوح كي يتيسر برمجة العربية دلاليًّا على الحاسوب.

ويتطلب هذا تحديد الملامح الدلالية العامة لكل بحال دلالي، وأيضًا تحديد الملامح الدلالية المميزة داخل كل بحال.

## اللغة والمعلومات والعولمة

اللغة هى المحور الأساسى لنقل المعلومات، على اختلاف أنواعها وتشعّب محالاتها؛ فالعقل الإنساني يفكر باللغة، ويترجم أفكاره إلى اللغة، والنشاط الإنساني بأسره لا تقوم له قائمة بدون اللغة.

وفى بحال المعلومات يلزم أن تعالج اللغة آلــيًّا بواسطة الكمبيوتر، لكى تقوم بدورها فى نقل المعلومات.

ولقد استحدثت اللغة لنفسها \_ فى ظل الكمبيوتر والمعلوماتية \_ أدوارًا جديدة، بجوار دورها الاقتصادى والسياسى والمعرفى السابق، فاللغة تسهم بدور أساسى فى الأفكار المحورية للغات البربحة، وتعد اللغة والنظام اللغوى عنصرًا جوهريًا فيما يطرح على ساحة الذكاء الاصطناعى (الجيل الخامس من الكمبيوتر)، حيث ينتظر أن تقوم اللغة بدور الوسيط فى الحوار بين الإنسان والآلة (الكمبيوتر المفكر)، ونحن فى انتظار التواصل نصف البشرى مع الآلة، لدرجة أنه ربما يكون فى الإمكان أن يتم تبادل المعلومات بين الإنسان والآلة، الأمر الذى لا بد أن يكون عبر اللغة. وإن كنا لا نود المعلومات بن الإنسان والآلة التى تفكر للإنسان، أو حتى تحلم له وبه !! فقط نشير إلى الدور المحورى للغة فى العلاقة بين الإنسان والآلة فى كل مستويات تطورها.

هذا عن اللغة بوجه عام؛ فإذا انتقلنا إلى الحديث عن دور كل لغة في مسألة المعلوماتية والمعالجة بالكمبيوتر، فإن ذلك سيرتبط \_ في الوقت الحالى \_ بالعولمة وتأثيراتها على اللغة، فهل تؤثر العولمة على اللغة إيجابًا أم سلبًا؟ وفاقًا أم صراعًا؟.

ولعل السمة الأولى من سمات العولمة ألها لا تعترف بالخصوصيات الثقافية أو اللغوية. وهذه السمة لها \_\_ بدورها \_\_ تأثير مزدوج على اللغة: فهي، من ناحية، تضع

اللغة فى إطار النظرية العامة، وتنظر إلى اللغات الإنسانية بوصفها كُلاً، وتتبح لنا أن ندرك القواسم المشتركة ومواضع الاختلاف والتباين بين اللغات. وعلى قدر قرب اللغة من هذا النموذج النظرى تتخذ موقعها فى إطار المعلوماتية.

ومن ناحية أخرى تؤثر العولمة بالسلب على اللغة، حيث تفرض سيادة لغة من لغات الدول التي تهيمن على العالم اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، ويستتبع هذا سيادة الثقافة والقيم الخاصة بهذه اللغات. وبالتبعية يحدث تهميش وإزاحة للغات والثقافات الأخرى عن موقع التأثير، والدليل على هذا أن شبكة (الإنترنت) بما تحمله من فيضان المعلومات المختلفة، تهيمن عليها اللغة الإنجليزية، مما يشير فزع الدول التي لا تنطق بالإنجليزية، لأن الأمر لا يقف عند حدود اللغة فقط، بل يتعداها إلى سيادة الثقافة المتصلة ها.

## العربية وتحديات العولمة

تتســم العربية بملامح وسمات لغوية تؤهلها لاستيعاب كل التغيرات المستحدثة والتباينات المختلفة في اللغات الأخرى، وبذلك فهي مهيئة ــ من داخلها ــ لأن تصبح لغة عالمية.

وقد نجحت العربية في هذا الدور في عصور الازدهار والفتوحات، وكانت أداة فعَّالة لنقل المعارف والعلوم، حتى قيل في المثل:

" عجبت لمن يدَّعي العلم ويجهـــل العربية !!".

ومن أهم الخصائص اللغوية التي ترشح العربية للعالمية: التزامها بالقاعدة الذهبية فيما يخص التوازن اللغوى، فهي تجمع بين كثير من خصائص اللغات الأخرى.

وفى ظل العولمة تتعرض العربية لحركة تحميش وإزاحة، بفعل الضعوط الهائلة الناجمة عن طغيان الإنجليزية، على المستويات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية بالإضافة إلى ما يشبه "حرب العولمة" ضد الإسلام، وبالتالى ضد العربية، وسعى المستشرقين لإضعاف اللغة العربية والتهويل من شأن مشكلة الفروق اللهجية بين الأقطار العربية، وإغفال نموذج الفصحى المرتبط بالقرآن الكريم، الذى يفهمه كل العرب؛ مما يدل على اتفاقهم في لغة واحدة تعينهم على صنع تكتل لغوى ثقافى، بدلاً من الاستسلام للتغريب في ظل هيمنة الإنجليزية على الكمبيوتر والإنترنت.

## العربية ودور اللغة في عصر المعلومات (المنظور العربي):

تعانى لغتنا العربية واقعًا مريرًا، يتمثل فيما نشسهده من تقاعس لغوى ينحسو بها بعيدًا عن التواصل مع الثقافات العالمية واتخاذ موقعها على خارطة المعلومات العالمية، وحسبك أن تنظر إلى إعلانات التليفزيون ولافتات الشوارع وغيرها، وما تحتوى عليه

من ألفاظ أحنبية، مثل: السلام شوبنج سنتر، الحرية مول، سوبر ماركت ... إلخ. على الرغم من وجود كلمات عربية للتعبير عن هذه المسميات، وكأننا نسعى بإرادتنا إلى تدمير لغتنا وثقافتنا العريقة، ونحرم أنفسنا عمدًا من عضوية نادى المعلومات العالمى، ف حين تعمل الأمم الأخرى جاهدة للوصول إلى موقع لغوى متميز على الساحة العالمية، فنحد إسرائيل \_ مثلاً \_ تحرِّم استخدام المصطلح الأجنبى في حالة توفر مقابل له بالعبرية.

ومن مظاهر الخمول والتقاعس اللغوى الذى تشهده العربية غياب إرادة الإصلاح اللغوى، ورغم وجود بحامع ومؤسسات لغوية كالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فإن هذه المؤسسات لا تملك سلطة التشريع اللغوى، وكل ما لديها توصيات وقرارات توضع على الأرفف أو في جبَّانة المعامل، كألهم يؤلّفون لأنفسهم!.

ومن السلبيات التى تؤثر على العربية ضعف اهتمامنا بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بل لقد لحق الضعف بتعليم العربية لأبنائها أنفسهم، وحسبك نظرة عابرة إلى صحيفة أو بحلة أو كتاب، بل حتى إلى رسالة أكاديمية لترى العجب العجاب من أخطاء لغوية تمس البناء اللغوى كله، لا مجرد أخطاء نحوية يسيرة.

وعلى النقيض من هذه الحال المؤسفة تسعى الأمم الأحرى إلى حماية لغتها وفرضها على الخريطة الجيولغوية، فنجد اليابان تسعى حثيثًا لمواجهة الهيمنة الأمريكية على الإنترنت، وكانت البداية في مشروع الجيل الخامس الذي أطلقته اليابان في بداية الثمانينات، كرد فعل تكنولوجي يهدف إلى كسر سيادة الإنجليزية، وقوبلت في سعيها هذا بعقبات سياسية واقتصادية من حانب أمريكا لعرقلة هذا المشروع، إلا أن اليابان لم تستسلم لهذه الضغوط، وركزت على تكنولوجيا الترجمة الآلية، مستغلة تفوقها ولا شك أن نجاح مشروع الترجمة الآلية والجيل الخامس سيكسر حاجز القطب اللغوى

الأوحد، وسيمكنك \_\_ وأنت عربى أو فرنسى \_\_ أن تفتح جهاز الكمبيوتر فيقوم الجهاز بتحويل كل الكلام المكتوب بالإنجليزية إلى لغتك التي تتحدث بها.

وتسعى دول أخرى إلى فرض لغتها على الساحة العالمية، مثل ألمانيا التى تتجه حاليًّا إلى إقامة حلف لغوى يجمع بينها وبين النمسا وسويسرا، وكذا تعمل فرنسا على توسيع نطاق اللغة والثقافة الفرنسيتين في إطار منظمة الدول الفرانكفونية.

وعلينا أن نضع أمامنا هذه المشروعات الطموحة ونحذو حذوها، بغية تحقيق الأمن اللغوى، حفاظًا على لغتنا الخالدة وحماية لها من طوفان التغريب الذى لن يقتصر على اللغة وحدها، بل سيمتد إلى الثقافة وأنماط التفكير والجذور والمنابع التى تنتمى إليها رؤيتنا للعالم.

## لذلك مطلوب في مواجهة ذلك أن ننشط فيما يلي:

- توثيق صلات العربية بفروع المعرفة المختلفة، مثل الإعلام (علم الإعلام اللغة اللغوى)، والسياسة (علم اللغة السياسي)، والاجتماعي)، والفلسفة (علم اللغة الفلسفي) .. إلخ.
- دعم وتنمية الجهود التي تمدف إلى تعريب الكمبيوتر، وليكن شعارنا: التعريب في مواجهة التغريب.
- أيضًا توثيق علاقات اللغة العربية بالفنون بنظرة أوسع، وقد اختصرت
   تكنولوجيا المعلومات المسافة الفاصلة بين العلم والفن.
- وعلى العربية أن تستفيد في مسائل التنظيم والترتيب بما وصلت إليه علوم
   الرياضيات والإحصاء والهندسة.

ولا بد من تكاتف الجهود لوضع العربية وما تشمله من معارف وثقافات على قاعدة معلومات منظمة تكون مهيأة للمعالجة الآلية بالكمبيوتر، وذلك لأن أهمية موقع بأى لغة على الإنترنت لا تتأتى من مجرد الأسماء والبيانات التي يقدمها عن هذه اللغة، بل تتأتى أهميته بقدر ما يقدم من معلومات وأفكار تحملها هذه اللغة.

# 

#### ا \_ الكتب

الآمــــدى: سيف الدين أبو الحسن على بن محمد التغلبى ، ٥٥١ – ٦٣١هـ. الإحكام في أصول الأحكام/ حققه عبدالمنعم إبراهيم \_ مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، ٢٠٠٠م . \_ ٤ ج × ٢ مج.

د. إبراهيم أنيس . دلالة الألفاظ. و ما القاهرة: مكتبة الأنجلو، ١٩٨٤. ١٩٨٠ م. و البراهيم أنيس . و لالة الألفاظ. و المحات العربية . و ط ٦ . و القاهرة: مكتبة الأنجلو، ١٩٧٣م . و ٣٤٩م.

د. إبراهيم السامرائي التطور اللغوى والتاريخي. ــ ط ١٣ . ــ بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨٤م.

أبو حيان النحسوى: أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن يوسف الغرناطى، ٢٥٤ – الفكر - ط ٢١ . ــ (د ــ م): دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . ــ ١٩٨٣م . ــ ٨ج.

أبو داود السجستانى: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدى، ٢٠٢ – ٢٧٥هـ. سنن أبي داود / إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس . ـ ط ١ . \_ حمص: نشر وتوزيع محمد على السيد، ١٩٦٩م . \_ ٥ ج.

أبو السعود العمادى: أبو السعود محمد بن مصطفى الحنفى، ٨٩٨-٩٨٢هـ.. تفسير أبى السعود: المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم . ــ بيروت: دار إحياء التراث، (١٩٠٠م) . ــ ٩ ج × ٤ مج.

أبو الفرج الأصفهاني: على بن الحسين بن محمد بن الهيثم عبدالرحمن بن مروان البغدادي، ٢٨٤ .... القاهرة: دار الشعب، ١٩٦٩م.

أبو نعيم الأصبهاني: أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الصوفي، ٣٣٦ - الأصبهاني: ... بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع( ١٩٨٠) . ... ١٠ج.

ابن الأثير المؤرخ: عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزرى، ٥٥٥ - ١٣٠هـ. أسد الغابة في معرفة الصحابة. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (١٩٨٠م). - ٢ ج.

أحمد محمد قدور . العربية الفصحى المعاصرة: دراسة في تطورها الدلالي من خلال شعر الأخطل الصغير . ــ لبنـــان : الدار العربية للكتاب، ١٩٩١م . ــ المناس المعامل الصغير . ــ لبنـــان : الدار العربية للكتاب، ١٩٩١م . ــ المناس المعامل الصغير . ــ لبنـــان : الدار العربية للكتاب، ١٩٩١م . ــ المناس المعامل الم

د. أحمد مختار عمو: أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب والإذاعيين . \_ ط ٢. \_ القاهرة: عالم الكتب، ١٩٩٣م . \_ ٢٦٩ص.

البحث اللغوى عند الهنود وأثره على اللغويين العرب . ــ بيروت: دار الثقافة ، ١٩٧٢م.

علم الدلالة. \_ ط ٣ . \_ القاهرة: عالم الكتب، ١٩٩٢م. \_ ٢٩٧ص. اللغة واختلاف الجنسين. \_ ط ١١. \_ القاهرة:عالم الكتب، ١٤١٦هـ \_ . \_ ١٩٩٢م. \_ ١٨٩٩ص.

اللغة واللون. ــ ط٢ . ـ القاهرة: عالم الكتب، ١٩٩٧م . ـ ٢٦٩ص.

- عاضرات في علم اللغة الحديث . \_ ط ١ . \_ القاهرة: عالم الكتب، \_ \_ ط ١ . \_ القاهرة: عالم الكتب، \_ ٩٩٥ م . \_ ٩٩٥ ص.
- أولــمان: ستيفن . دور الكلمة في اللغة / ترجمة وتقديم وتعليق كمال محمد بشر . ـــ القاهرة: مكتبة الشباب، ١٩٦٢م. ــ ٢٦٣ص.
- الأنب ارى: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان، ٢٧١ \_ الأنب ٢٧١ \_ بيروت: كتاب الأضداد/ حققه محمد أبو الفضل إبراهيم . \_ بيروت: المكتبة العصرية، ١٩٨٧م \_ ١٩٥٠ص.
- الباقــــورى: أهمه حسن. أثر القرآن في اللغة العربية . ــ ط ٣ . ــ القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٣ م . ــ ١٣٢ص.
- القاهرة: عالم الكتب، ۱۹۸۳ م. ــ ۲۹۱ م. ۲۹ م
- البخــــارى: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه، ١٩٤ ــ البخارى/ حققه محمـــد زكى الدين محمد قاســـــم . ــ القاهرة: دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٢هــ قامـــم . ــ ٤ مج.
- د. البدراوى زهران علم اللغة التطبيقى فى المحال التقابلي . \_ ط خاصـة . \_ د. البدراوى زهران القاهـرة : (د \_ ن)، (١٩٩٧).

البيه قي: أبو بكر بن الحسين بن على بن عبداله بن موسى النيسابورى، ٣٨٤... دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة / أخرجه عبدالمعطى قلعجى . بروت: دار الكتب العلمية، مماهار.

د. تمام حسان: البيان في روائع القرآن: دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني . \_ القاهرة: عالم الكتب، ١٩٩٣م . \_ ٢٠٨ص.

اللغة العربية معناها ومبناها . ــ ط٣ . ــ القاهرة: عالم الكتب، اللغة العربية معناها ومبناها . ــ ط٣ . ــ القاهرة: عالم الكتب، ١٤١٨هـــ ٢٩٩٠م . ــ ٣٧٨ص.

الثعــــالهي: أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري، ٣٥٠ ــ ٢٩٩ ــ ١٩٩ هــ، فقه اللغة وسر العربية / حققه ورتبه ووضع فهارسه مصطفى السقا، الراهيم الأبياري، عبدالحفيظ شلبي . ــ القاهرة: مكتبة المحلد العربي، ١٩٧٢ م . ــ ١٩٧٢ م . ــ ٢١٤ص.

الجــــاحـظ: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الكناني البصري، ١٦٣ـــ الجــــاحـظ / حققه وشرحه عبدالسلام محمد هارون . ـــ القاهرة: مكتبة الخانجـــي، ١٩٦٤م . ــ ٤ ج × ٢ مج.

البيان والتبيسين / حققه وشرحه عبدالسلام محمد هارون . ــ القاهرة: مكتبة الخانجسي، ١٩٨٥م . ــ ٤ ج × ٢مج.

کتاب الحیوان / حققه و شرحه عبدالسلام محمد هارون . ــ بـــیروت: دار الحیــــل، ۱۹۹۲م . ـــ ۸ج.

الجوج الى: أبو بكر عبدالقدادر بن عبدالرحمن النحوى، ... ـــ ٤٧١هـــ. دلائل الإعجاز / حققه وشرحه محمد عبدالمنعم خفاجى . ـــ القاهرة: مكتبة القاهرة، ١٩٨٠م . ـــ ٥٩٥٠م .

ابن الجسزرى: شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن على بن يوسف العمرى، ٧٥١ \_\_ 
٨٣٣هـ.. النشر في القراءات العشر / إشراف ومراجعة على محمد الضباع . \_\_ بيروت: دار الكتب العلمية، (١٩٨٠م) . \_\_ ٢ ج.

الحاكم النيسابورى: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدون بن نعيم الضب الطهمانى، ٣٢١ ــ ٤٠٥هـــ. المستدرك على الصحيحين / أشرف عليها يوسف عبدالرحمن المرعشلي . ــ بيروت: دار المعرفة، (١٩٠٠م) . ــ ٥ج.

د. حسن حسنفي ... (وأخ). لغتنا العربية في معركة الحضارة / إشراف محمود أمين العالم
 ... القاهرة: قضايا فكرية للنشر والتوزيع، ١٩٩٧م . \_ ٣١٣ص.

د. حلمي خليل مقدمة لدراسة علم اللغية . \_ الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، . \_ الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، . \_ 1990 م 199

ابن حــــنبل: أبو عبدالله أحمد بن محمد بن هلال بن أسد بن إدريس الشيبان، ١٦٤ـــ ابن حــــنبل: ١٩٤٨هـ.. المسند / شرحه وصنفه أحمد محمد شاكر . ــ ط ٣ . ــ القاهرة : دار المعارف للطباعة والنشر، ١٩٤٩ ــ ١٩٨٠ . ــ ٢٠ ج × ١٠ مج.

الخطيب القزويني: حلال الدين أبو المعالى محمد بن عبدالرحمن بن عمر بن أحمد، ٦٦٦ ــ المعلى على المعالى والبيان والبديع . ــ ط١ . ــ بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٥م . ــ ١٩٨٨م.

الخليل بن أهمد: أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدى، ١٧٠ - ١٧٠ هـ. هـ. كتاب العين / حققه مهدى المخزومي، إبراهيم السامرائي . ــ العراق: دار الرشيد للنشر، ١٩٨٠ ـ ١٩٨٠ م . ــ ٤ مج.

د. داود عبده دراسات في علم اللغة النفسي . \_ الكويت . \_ جامعة الكويت: مطبوعات الجامعة ١٩٨٤م . \_ ١٢٦ص.

د. رمضان عبدالتواب بحوث ومقالات في اللغة . ــ ط١ . ــ القاهــرة: مكتبة الخانجي، . ــ ط١ . ــ القاهــرة: مكتبة الخانجي، ١٩٨٢ص.

التطور اللغــوى: مظاهــره وعلــله وقوانينــه . ــ ط۲ مزيدة ومنقحة . ــ القاهرة: مكتبة الخانجي، ۱۹۹۰م . ــ ۲۳۱ص.

الزجـــاجـــي: أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق النهاوندى البغدادى، ... ـــ ٣٤٠هـــ. . بحالس العلماء /حققه عبدالسلام محمد هارون . ـــ ، ط ٢ . ـــ القاهرة:

مكتبة الخانجي ٩٨٣ م . ـــ ٣٤٤ ص.

الزركشين بدر الدين أبو عبدالله محمد بن بهادر بن عبدالله التركى المصرى، ٧٤٥ \_\_\_\_\_ . . ٧٩٤ \_\_\_ البرهان في علوم القرآن / حققه محمد أبو الفضل إبراهيم . \_\_ ١٩٥٤ . \_\_ ٤ مج.

ستتكيفتش: جاروسلاف العربية الفصحى الحديثة: بحوث في تطور الألفاظ والأساليب / ترجمه وعلق عليه محمد حسن عبدالعزيز . ـــ الجيزة : دار النمر للطباعة، محمد حسن عبدالعزيز . ـــ الجيزة : دار النمر للطباعة، محمد حسن عبدالعزيز . ـــ ۱۹۸۰م . ــ ۲۹۸ص.

د. سعد مصلوح: . دراسة السمع والكلام . \_ القاهرة: عالم الكتب، ١٤٠٠هـ. = د. سعد مصلوح: . . ١٤٠٠هـ. - ٢٣٣ص.

د. السعيد محمد بدوى. مستويات العربية المعاصرة في مصر: بحث في علاقة اللغة بالحضارة . ــ القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٣م... ٢٢٣ص.

الســــيوطى: حلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن أبى بكر بن محمد الخضيرى، ٨٤٩ ــــ بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٣٦٨هــ = ١٩٤٩م . ــ ٢ ج.

بغية الوعياة في طبقات اللغويين والنحاة / حققه محمد أبو الفضل إبراهيم . \_ ط ٢ . \_ بيروت: دار الفكر ، ١٩٧٩م . \_ ٢ مج.

المزهـــر فى علوم اللغة وأنواعها / شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته محمد أحمد حاد المولى، محمد أبو الفضل إبرهيم، على محمد البحاوى . ـــ بيروت: منشورات المكتبة العصريـــة، ١٩٨٦م . ـــ ٢ ج.

- د. صبرى المتولىي: دراسات في علم الأصوات / أجازه: د. شوقى ضيف . ــ القاهرة: دار النقافة للنشر والتوزيع، ٢٠١١هـ = ٢٠٠٠م . ــ ١٢٤ص.
- الط برانى: ابو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الشامى، ٢٦٠ ــ الطحان . ــ ط١ . ــ ط٢٠ ـ المعجم الأوسط / حققه محمود أحمد الطحان . ــ ط١ . ــ الرياض: مكتبة المعارف، ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م . ــ ١١ج.
- د. طه الدسسوقى حبيش الدمياطى .الهجرة بين سنن الله الجارية وسننه الحارقة . ــ ط ١ . ــ القاهرة: مكتبة رشوان، ١٤١٨هــ = ١٩٩٨م . ــ ٢٧٤ص.
- ابن عبد البر القرطبي: جمال الدين أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمرى المالكي، ٣٦٨ ــ ٤٦٣ ــ الاستيعاب في معرفة الأصحاب / حقه على محد البحاوى . ــ ط١ . ــ بيروت: دار الــحيل، ١٩٩٢م . ــ ٤ مج.
- د. عبد الرحمن أيوب . أصوات اللغة . ... ط١ . ... القاهــرة: مطبعة دار التأليف، ١٩٦٣م . ... عبد الرحمن أيوب ... ٢٢٣ص.
- د. عبد الصبور شاهين . دراسة إحصائية لجذور معجم تاج العروس / مؤلف مشارك د. على حلمي موسى . ــ الكويت : مطبوعات حامعة الكويت، ١٩٧٣م . ــ المطبوعات رقم ٣٢.
- العربية لغـة العلوم والتقنيسة . ــ ط ٢ . ــ القاهرة: دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع، ١٩٨٦م . ــ ٧٤ص.

- في علم اللغة العام . ــ ط٤ . ــ بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨٤م . ــ ٢٨٨ص.
- د. عبدالعزيز شرف اللغة الإعلامية: علم الإعلام اللغوى . ــ القاهرة: المركز الثقاف الجامعي، ١٩٨٠م . ــ ٢٣٨ص.
- د. عبدالعزيز مطر . لحسن العامة: في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة . ـ ط ٢ . ـ القاهرة: دار المعارف، ١٩٨١م . ـ ٢٠٥٠ .
- عبد الوارث عسر فن الإلقاء . ـ ط ٣ . ـ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٥ م. ـ ١٩٨٥ ص.

- ابن العسربي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد المعافرى الأشبيلي المالكي، عارضة الأحوذي: بشرح صحيح الترمذي . \_\_ بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٠٠م . \_\_ ١٣ ج × ٧ مج.
- العســـكرى: أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يجيى بن مهران، ...، همران، همران، ...، همران، همران، ...، همران، همران، المعربة عمران، ...، همران، همران، المعربة عمران، ...، همران، همران
- على حلمى موسى: ألفاظ القرآن الكريم: دراسة علمية تكنولوجية . ... (د ... م: د ... ن)، محلمي موسى: ١٩٠٠ م. ... ١٩٠٠ ص.

- د. على عبدالواحد وافى .علم اللغية . ـ ط ٩ مزيدة ومنقحة . ـ القاهرة: دار مُضة مصر للطبع والنشر، ١٩٨٤م . ـ ٣٤٦ ص.
- على محمد الضباع .سمير الطالبين : في رسم وضبط الكتاب المبين / قرأه ونقحه وأذن بتدريسه محمد على خلف الحسين . ــ ط١ . ــ القاهرة: عبدالحميد أحمد حنفي، ١٩٣٦م . ــ ١٨٩ص.
- غانم قدورى الحمد .رسم المصحف، دراسة لغوية تاريخية . ... العراق : اللحنة الوطنية، عانم قدورى الحمد . ... ١٤٠٢ ص.
- ابن فـــارس: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب، ... ــ ٣٩٥ ... هــ. الصاحبي في فقه اللغة . ــ القاهرة: مطبعة المؤيد، ١٩١٠م .
- د. فايز الدايسة . الجوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع الهجرى . ــ دمشق: دار الملاح، ١٩٧٨م.
- فنكريس اللغة / ترجمة عبد الحميد الدواحلى، محمد القصاص . ــ القاهرة: (د ـــ ن) ، ١٩٥٠م.
- د. كريسهم زكى حسام الدين .أصول تراثية في اللسانيات الحديثة . \_ ط ٣ مزيدة ومنقحة . \_ القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٤٢١ = ٢٠٠١م . \_ ...

أصول تراثية في علم اللغة . \_ ط ٢ . \_ القاهرة: مكتبة الأنجلو،

القرابة: دراسة أنثرولغويــة لألفاظ وعلاقات القرابة في الثقافة العربية.ــ ط1 . ــ القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٩٠م . ــ ٣٧٩ص.

المحظورات اللغوية . \_ ط ١ . \_ القاهـرة: مكتبة الأبحلو المصرية، ١ المحظورات ١ ١ ص.

د. كمال محمد بشو: التفكير اللغوى بين القديم والجديد . ــ ط۲ . ــ القاهرة: حامعة القاهرة،
 كلية دار العلوم، ۱۹۸۹م . ــ ۲۷۳ ص.

دراسات في علم اللغة، ط٢، القاهرة، دار المعارف ١٩٧١م، ق ٢.

علم اللغة الاجتماعي: مدخل، ط ٣، القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٧م.

ابن ماجــــــة: أبو عبدالله محمد بن يزيد الربعى القزويني، ٢٠٩:٢٧٣هـ.. سنن ابن ماجة حقم عمد فؤاد عبدالباقي. ــ بيروت: المكتبة العلمية، ١٩٥٤م. ٢ ج.

د. مازن المبارك . نحو وعى لغوى . ـ ط ٢ . ـ بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٦هـ - ١٤٠٠م. - ١٤٠٠م.

د. مازن الوعــر دراسات لسانية تطبيقية . ــ دمشق : دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ۱۹۸۹م.

مالمبرج، بوتيل علم الأصوات / ترجمة عبدالصبور شاهين . ــ القاهرة: مكتبة الشباب، ٢٠١٩٨٠ . ــ ٣٢١ ص.

المسسبرد: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر بن عمير بن حسان الثمالى الأزدى، ٢١٠ ــ ٢٨٥هــ. الكامل/ حققه محمد أحمد الدالى، ط١ بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٦م... ٤مج.

- مجد محمد الباكسير البرازى .مشكلات اللغة العربية المعاصرة . ــ ط١ . ــ عمان: مكتبة الرسالة الحديثة، ١٤٠٩هـ = ١٩٨٩م . ــ ٢٥٦ ص.
- محمد إسماعيل محمد الكلمة المذاعة : الدعاية \_\_ الخبر \_\_ الحديث . \_\_ القاهرة: مكتبة النهضة النهضة المصرية، ١٩٦٦ م . \_\_ ١٩٦٠ ص.
- محمد بكر إسماعيـــل .الفقـــه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة . ـــ ط ٢ . ـــ القاهرة: دار المنار، ١٤١٧هــ = ١٩٩٧م . ـــ ٣ مج.
- محمد خلف الله (محقق ومعلق). ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبدالقاهر الجرجاني: في الدراسات القرآنية والنقد الأدبي/تحقيق: محمد زغلول سلام. ط٣، القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٦م. ٢٣٠ ص.
- د. محمد عدد . المظاهر الطارئة على الفصحى: اللحن، التصحيف، التوليد، التعريب، المصطلح العلمي . \_ القاهرة: عالم الكتب، ١٩٨٠م . \_ ١٧٤ص.
- محمد فهد خاروف . الميسر في القراءات الأربعة عشر / راجعه محمد كريم راجح . ــ دمشق: دار ابن كثير، ١٤١٦هـــ ١٩٩٥م .
- د. محمد محمد داود .الصوائت والمعنى في العربية: دراسة دلالية ومعجم . ــ القاهرة: دار غريب، ٢٠٠١م . ــ ٢٢٦ص.
- محمد محمد يوسف الطحلاوى الشعر الجاهلي وأثره في تفسير معاني القرآن الكريم حتى نهاية القرن الثاني الهجرى . ــ بنغـازى: منشورات حامعة قاريونس، ١٩٩٠م . ــ معاني القرن الثاني الهجرى . ــ بنغـازى: منشورات حامعة قاريونس، ١٩٩٠م . ــ معاني القرن الثاني الهجرى . ــ بنغـازى:
- د. محمود السعران علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي . ... القاهرة: دار الفكر العربي، ... ١٤١٢ علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، .... ١٤١٢ عص.

محمود شـــويف رَفن الإلقـاء . ــ القاهرة: أبوللو للنشر والتوزيع، ١٩٩٢ م . ١١٢ ص.

د. محمود فهمى حجازى .علم اللغة العربية: مدخل تاريخى مقارن في ضوء التراث واللغات السامية . ــ القاهرة: مكتبة غريب، ١٩٩٢م . ــ ٣٧٩ص.

مدخل إلى علم اللغة . \_ ط۲ ثانية معدلة . \_ القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩١هـ = ١٩١٩م . \_ ١٩١ ص.

موتضى الزبيدى: أبو الفيض محمد بن محمد بن الرزاق الحسينى، ١١٤٥ ــ ١٢٠٥ ــ ١٢٠٥ موتضى الزبيدى: دار هــ. لحن العوام / حققه: د.رمضان عبدالتواب . ــ القاهرة : دار المعارف، ١٩٦٦م.

ملا على القارى: نور الدين على بن سلطان محمد الهروى، .... ، ١٠١٤هـ .المنح الفكرية: شرح المقدمة الجزرية . ــ القاهرة: شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده، ١٩٤٨م . ــ ٣٨ص . ــ بهامشــه شرح أبي يجيى زكريا الأنصارى على المقدمة الجزرية / لأبي الخير محمد الجزرى.

المنسوى: زين الدين محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن على الحدادى القاهرى الشافعى، ٩٥٢ \_ ١٠٣١هـ. فيض القدير: شرح الجامع الصغير / حققه حمدى الدمرداش محمد . \_ ط١ . \_ مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، ١٤١٨هـ = ١٩٩٨م . \_ ١٣٠ج.

ابن منظ ور: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة الأنصارى المصرى، ٦٣٠: ٧١١هـ.. لسان العرب . ــ ط١، ٣ . ــ بيروت: دار صادر، ١٩٩٠ ــ ١٩٩٤م. ــ ١٨مج.

النابغــة الذبيائ: أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الغطفان، (... ــ نحو ١٨ ق هـــ ــ ... نحو ٢٠٤م). ديوان النابغة الذبيـــاني/ شرحه وقدمه عباس عبدالساتر ..ــ ط١ . ـــ بيروت:دار الكتب العلمـــية، ١٩٨٤م . ـــ ١٦٨ص.

نجاة عملى . بين النظرية والتطبيق / قدمه مختار السويفى . ــ القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، ١٦٦ ١هــ = ١٩٩٦م . ــ ١٩٩١ص.

النسسسائي: أبو عبدالرحمن أحمد بن على بن شعيب بن على بن سنان بن بحر بن دينار، من المعرف من المعرف من على بن سنان بن بحر بن دينار، من ٢١٥ ــ ٣٠٣هــ. كتاب السنن الكبرى / حققه عبدالغفار سليمان البندارى، سيد كردى حسن . ــ ط١ . ــ بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩١م . ــ ٧ج.

هجمان، روى. سى اللغة والحياة والطبيعة البشرية / ترجمه وقدمه داود حلمي أحمد السيد . \_\_\_ الكويت: حامعة الكويت، . . ١٩ م . \_\_٢٠٣ ص .

ويلســـون: جلين .سيكولوجية فنون الأداء / ترجمة: د.شاكر عبدالحميد؛ مراجعة: د.شاكر عبدالحميد؛ مراجعة: د.محمد عناني . ــ الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، د.محمد عناني . ــ الكويت : ١٨٤٠ م. ــ ٤٣١ ص.

يجي بن هـزة: بن على إبراهيم العلوى، ٦٦٩ ــ ٧٤٩هـ. كتاب الطراز المتضمن الأسرار البلاغة وعلوم حقائسق الإعجاز . ــ بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٢م . ــ ٣ج.

## ٢ - الدوريـــات

د. أحمد مختار عمر مجلة فصول . ع ٣، مج ٤.مقالة بعنوان: اللغة العربية بين الموضوع والأداة.

د. عبدالصبور شاهين جملة الأمة . ــ س ٦ ع ٦١ . ــ مقالة بعنوان: قدرة العربية على استيعاب علوم العصر.

د. محمد محمد داود بحلة علوم اللغة، س ٣ ع امج٣ (٢٠٠٠) . ــ القاهرة: دار غريب، معمد محمد داود بحلة تأصيلية.

محمود فهمى حجازى بحــــلة عالم الفكر مج ٣،ع١ . ـــ مقالة بعنوان: أصول البنيوية في علم اللغة .

## ٣ - محاضر الجلسات

مجمع اللغة العربية القاهرة: المجمع، (د.ت) . ... مجموعة القرارات العلمية من الدورة الأولى إلى الدورة الثامنة والعشرين.

# ثانيًا: الأجنبية

Akmazion: Adrian. Linguistics: An introduction to Language and communication . - 3ED . -Cambridge: The MIT press, 1993. – 508P.

Betty S- chrampfer. Fundamentals of English Grammar . - New Jersey: prentice Hall Regents, 1992. – 220P.

Chwat: Sam. Living Language Speak up! . - New York: Crown publishers, Inc, 1994. – 255P.

Crystal: David .The Cambaridge Encyclopedia of Language . - Cambridge: University press. 1987. - 472p.

Finegan: Edward. Language, its structure and use . -2Ed . – America: harcourt Brace College Publishers, 1994. - 536p.

Fodor: janet Dean Semantics Theories of meaning in Generative Grammar . - 2Ed - New York: Harvard University press, 1982.

Fromkin: Victoria .An introduction to Language / Robert Rodman . - 3 ed . - New York: Hall, Rine Hart and minston, 1978.

Holes: Clive Modern Arabic: Structure, Functions and Varieties . - London: Longman, 1995 . -343P.

Hurford: james. R .Semantics: a coursebook \ Brendum Heasley . - New York: Cambridge University press, 1990.

Kempson: Ruth M .Semantic Theory . - New York: Cambridge University press, 1989.

.Pragmatics . - New York: Cambridge Levinson: Stephen. C

### University press, 1989.

Lyons: John <u>Language and linguistics</u> . — New York: Cambridge University press, 1987. .<u>Semantics</u> . — Cambridge: University press, 1977 . — 2 Volumes.

**Palmer: F. R** .<u>Semantics: a New outline</u> . - Cambridge: Cambridge University press, 1976.

Robins: (R.H) .<u>A short history of Linguistics</u> . – London (w-p), 1979.

Smith: Neil . Modern linguistics: The Results of chomsky's Revolution \ Deiude Wilson and Deirdre Wilson . — Bloomington: Indiana University press, (19..).

## ٧- فرنسية

Robert: Paul . <u>Petit Robert: Dictionaire de la langue</u> <u>Français</u> . – Paris: Paul Robert, 1977.





تم بحمد الله



